# من الله المات إلى التور

أحدث . . . نظرية . . . لعرفة حقيقة . . . الإنسان

حود الله

ملتزم المابع والنشر مكت بالعت القرة أكاريث 110 تاج الله ولالافة

### مِرَ لِلطِّ لِمَاتِ إِلَىٰ النَّورِ

أحدث . . . نظرية . . . لعرفة

حقيقة . . . شخصية . . . الإنسان

محمودست ابي

ملتزم الطبع والنتر، مكت يترالعت اجرة أكريش. مكت يتوه العمد العام إرالثقافة العربية الطباعة تـ ٩١٦٧٢٤ عابرينيت

### (الأوصرُورَ

اللهم ...

منك . . .

وإليك...

محمود شئبى

## بسيّا سراجم الجيئم

#### معتسامته

أحمد . . . الله . . . الذي لا إله إلا هو . . ، على ما أعطى . . .

وأصلى . . . وأسلم . . . على الذي ناداه ربه « وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ

رَبُّكَ فَتَرُّضَى . . . » .

وأشكره . . . سبحانه . . . أنآتاني . . . ذلك الفضل العميم . . .

أقدم إلى أهل ذلك العصر الذي نحن فيه . . .

نظرية . . . قد تكون أخطر نظرية . . . أكتشفت في القرن

العشرين . . .

نظرية عجيبة جداً . . .

أضاءت في عقلي . . . فجأة . . .

على غير تقدير . . . ولا طلب . . . ولا تفكير 1 ! ! و إنما كانشأنها . . . عجباً ! ! !

وقد ظننت بادىء الأمر . . . أنها مجرد خاطر . . .

إلا أنها بمرور الأيام . . . ازدادت علىَّ إلحاحاً . . .

أن أخرجها إلى الناس. . . .

فحقت أن تسكون « نوراً » يريد الله انتشاره في الناس . . . . فإذا كتمته . . . عوقيت عقاباً ألما . . .

أن كشف الله لى شيئًا من عجائب قدرته سبحانه فى خلقه . . ـ

ثم منعت بثه فى عقولهم . . . ليتفكروا ويتدبروا فيه . . .

وكنت كلما هممت بنشره . . . ثراجعت . . . وقلت : ماذا أقول لربى ، إذا تبين أنى أذعت فى الناس ما ليس حقًا ؟ !

فتذكرت أن العبرة بالنية . . .

وأنأمانة العلم، تفرض على أن أحدّث الناس . . . بما أوتيت . . .

فإن كانت حقا . . . فقد أديت الحق إلى الناس . . .

وإن كانت غير ذلك . . . فالله يغفر لى ما كان مني . . .

وأن يجعلها كلمة باقية . . . إلى يوم القيامة . . .

وأن يورثها من يشاء . . . من عباده . . .

وأن بجعابها مباركة . . . في قراءتها . . . مباركة في تفهمها . . . مباركة في زمانها . . . وما بعد زمانها م

القاهرة في ( ١٩٦٩ م

محمود شلى

#### 19 4\_mi

هذا ذوق بذاق . . . وما هو بالعلم الذي تجده في السكتب . . . و و إشعاع . . . وما هو بالإجماع . . . وما هو بالالزام . . . وما هو بالنطق الذي خــــرج من عقلي . . . .

فهن شاء أن يأخذ فليأخذ . . . ومن شــاء أن يدع فليَدَع . . . فليس بخاسر شيئا . . .

وإنما هي أنوار . . . من أغوار . . .

بإذن الله تعالى . . . أسوقها إلى الناس . . .

ومن رحمة آتانيها . . . أدخل فيها . . .

لعلى أتعلم ما كنت أجهل . . . ويتعلم الناس معى . . . شيئا . . . كانو ا يجهلون . . .

فإن أصبت حقا . . . فذلك فضل الله تعالى . . .

وإن أخطأت فهما . . . فذلك من ظلامي . . . وإظلامي . . .

مضدرالإشعشاع

النص المقـــدس! المكنون فيــــه! النظرية الكبرى!

قال تعالى :

« الله وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا بُخْرِجُهُم مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النَّورِ وَاللَّهِ مَنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النَّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُجُونَهُم مِنَ النَّورِ اللَّهِ مِنَ النَّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيها خَالِدُونَ » . إِلَى الظُّلُمَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيها خَالِدُونَ » . (آية ٢٥٧ من سورة البقرة )

هذا هو مصدر الإشعاع !!

آية . . . واحدة . . . من كتابه . . . تبارك و تعالى . . .

فير عليها المارون . . . ويقــــرؤها القارئون . . . وهم عنها معرضون ا ا

ولقد كنت كذلك ...

كم قرأتها . . . وكم رددتها . . . فلا أفهم منها . . . إلا أن الله تعالى يتولى إخراج الذين آمنوا به من ظلمات المعاصى إلى نور الطاعات . . .

وإلا أن الطاغوت . . . الذى هو الشيطان . . . يتولى إخراج الذين كفروا من نور الفطرة ، إلى ظلمات الكفر والمعاصى !!! وهذا فهم كاف جداً . . .

حتى شاء الله تعالى . . . أن أتعلم منها بإذنه ما وراء ذلك . . .

فما هو هذا الذي وراء ذلك ؟

آنه شيء خطير جداً . . . عظيم جداً . . . شيء قد يكون فتحاً ا جديدا في علوم البشر . . .

أو نصراً عزيزاً . . . في ميراث الحضارة على الإطلاق . . .

تجرى منها الحكمة أنهاراً...

وتلألأت . . . ولاحت في آفاق رحمته تعالى . . . من بعيد . . .

وهأنذا أقيدها فى ألفاظ . . .

وأسلسلها في عبارة . . .

بعد أن كانت إشارة ...

لعلها تكون عليه آية ...

تدل على أنه تعالى حق...

وأن كتابه حق ...

وأن رسوله . . . حق . . .

### وله المثل الأعلى!

قبل أن ندخل ذلك الحرم الأقدس . . . ينبغى أن نطرح بميداً كل الموروثات العقلية . . . أو العلمية . . . . أو الأسطورية . . . أو الوهمية . . . التي ترسبت في عقولنا . . .

أى ندخل فى عملية تخلية . . . كما يحب أن يعبر أهل التصوف والصفاء . . .

هذه العملية تستوجب أن نسقط من تفكيرنا كل ما ملأ عليك عنى عنى المراعدة عليه المراعدة عليه المراعدة عليه المراعدة المراعد

وأعنى به ما أخذناه وراثة . . . لا عن تفكر وتدبر . . . وما أخذناه تقليداً . . . لا عن فهم وإدراك واجتهاد . . . إنها عملية إسقاط . . . لما يملأ أفكارنا من أوهام . . .

ثم نأتى بعد ذلك إلى الآية . . . المقدسية . . . من كتابه

وأن ندخل إليها أطهاراً . . . لا أقذاراً . . .

فالطهارة . . . هي السلك الروحي . . . الذي يمكن النور أن يسرى في القلب . . .

والقدارة . . . هي الحجاب الطبيعي . . . الذي يقطع ذلك النور . . . ويوقف سريانه في القلب . . .

وذلك تأدبًا بقوله تعالى : « إنّهُ لَقُرْآَنَ كَرِيمٌ . فِي كِتابٍ مَّكُنُونٍ . لَا يَمَشُهُ إِلاّ الْمُطَهَّرُونَ . تَنزيلٌ مِّن رَبِّ الْعَالَمِين » . مَّكُنُونٍ . لَا يَمَشُهُ إِلاّ الْمُطَهَّرُونَ . تَنزيلُ مِّن رَبِّ الْعَالَمِين » . (سورة الواقعة ٧٧ ـ ٨٠)

وقوله تعالى فى وصف كتابه « إنه لقرآن كريم » . . . فيه إشارة إلى أن آيات هذا الكتاب كريمة . . . فرادى . . . كم هو كريم.

وقوله لا في كتاب مكنون » . . . يشير إلى أن أنواره مكنونة . . . تحت ألفاظه . . .

وقوله « لا يَمَسُّهُ إلا الطَّهْرُولُ » . . . يشير إلى أَنْ أَنُوارِهِ لا تَمِسُّهُ إلا الطُّهْرُولُ » . . . يشير إلى أَنْ أَنُوارِهِ لا تَمِسُّ . . . ولا تشتعل . . . إلا إذا كان القلب طاهراً من الأشراك ، والكفر . . . طاهراً من الإشراك ، والكفر . . .

لماذا هذه الخاصية العزيزة من هذا الكتاب؟

لأنه « تنزيل مِن ربِّ العالَمين » . . .

لأنه شيء تنزُّل من الله . . .

لأنه نور . . . والنور لا يسرى إلا إذا مس قلبًا طاهرًا . . .

حتى إذا ما تم لنا أمران . . .

الأول . . . التخلية . . . أو تفريغ المشحون فى عقولنا من أوهام . . . أو إسقاط الموروث فى رءوسنا من إظلام . . .

الثانى . . . التطهر . . . أو تفريغ القلب من كل ما سوى الله . . . وذلك قمة النطهر . . .

ويأتى من دونها . . . التطهر من الذنوب . . . والمعاص. . . . إذا ما تم ذلك . . .

أمكن أن ندخل إلى حرم الآية المقدس...

فإذا ما وقفنا بيابها . . . ينبغى أن ننبه قلوبنا إلى أن كلامها كلام الله . . .

وإنما جاءتنا في ألفاظ . . . لنستطيع الفهم عن الله . . .

وأن نتنبه سريعًا . . . إلى أن الله تعالى له المثل الأعلى . . .

أى « لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ » . . . فهو سبحانه . . . وراء التصور . . . وخلاف ما ظن الخلائق . . . أجمعين . . .

وأنه تعالى إذا تكلم عن النور . . . فليس المراد نوراً مادياً . . . كنور الشمس والقمر والكهرباء . . .

وإنما هو نوره هو . . . وهو شيء تدركه القلوب . . .

كلا . . . استغفر الله . . . بل لا تدركه القاوب . . .

وإنما تذوقه القاوب . . .

كلا . . . بل لا تذوقه . . .

وإنما تحاول أن تتذوقه . . .

وهيهات . . .

وإذا تكلم عن الظلمات . . . لا يعنى الظلمات المادية . . . كخطلام الليل . . . وظلام الحجرة إذا عم الظلام . . .

وإنما يعني ظلمات البعد عن نوره . . .

وهذا شيء تتذوقه القلوب كذلك . . .

ومن هنا قدمت لهذا الأمر بقولي « هذا ذوق » . . .

مذاق قلبي . . . وليس بالمنطق العقلي . . .

على أبواتِ النظرية

نحن الآن على أبوابها . . .

قال عز من قائل . . . وجل ثناؤه . . . وتقدست أسماؤه . . .

« اللهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا . . . »

ما معناها ؟ !

لو اجتمعت عقول الخلق جميعاً . . . فكانت عقلا واحداً . . . ما استطاء وأ أن يحددوا لها معنى . . . أو يمسوا لها نوراً . . .

فما معناها إذن ؟ [

معنی « الله » . . . هو « الله » . . .

سيقولون هو عَلّم على الذات. . .

قلنا: نعم . . .

ولكن ما زدتمونا إلا ظلاماً!!!

فيا معناها ؟ !

ثم أطلقت قلبك في أنوارها . . .

لعلك بعد ذلك . . . يمسسك شيء أنت به مستطيع أن تفقه من أسر ارها ولو شيئاً يسيراً . . .

الله ۱۱۱۶ شا

الأول . . . الآخر . . .

الظاهر . . . الباطن . . .

الذي كان . . . ولم يكن شيء سواه . . . ثم خلق كل شيء . . . فقدره تقديراً . . .

الذي بإذنه تقوم الساوات والأرض . . . ومن فيهن . . .

الذي إذا أراد شيئًا يقول له كن فيكون . . .

الله . . . الذي هذا بعض شأنه . . .

« وَكُنُّ » . . . الذي يتولى أمر الذين آمنوا به . . .

« وَلَيُّ الَّذِينَ آمَنُوا » . . . ما معناها . . . هذه الأخرى ؟!

من هم الذين آمنوا ؟

الذين صدقوا به سبحانه . . . بقلوبهم . . . وعقولهم . . .

وبواطنهم . . . وظواهرهم . . .

وبكل خايـــــة من خلاياهم . . . وبكل ذرة من ذرات وجودهم . . .

صدةوا أنه الله الذي لا إله إلا هو . . .

وأنه وحده هو الحق . . . المبين . . . الواضح . . .

وأن كل ما سواه هالك . . . إلا هو سبحاله

فتوجبوا إليه بقلوبهم . . .

وأرادوا وجهيم الالتفات الى ما سواه نه . . .

هؤلاء ماذا يفعل الله بهم ؟

« يُخْرِجُهُم مِنْ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ » . . . .

يتولى هو . . . عماية إخراجهم من الظامات إلى النور . . .

والتعبير بطبيغة ﴿ أَيُحَلِّرِ جُهُمْ ﴾ . . . . نفيد الاستمرار . . . والتحدد . . .

أى أنه تعمالى يوالى إخراجهم . . . ويوالى نقلهم من الظلمات إلى النور . . .

فما هي الظلمات ؟!

وما هو النور؟!

الظلمات . . . هي منطقة البعد عن الله . . .

وها هنا تنبئق أنوار النظرية كلما ! ! ! !

فلو افترضنا أن الله تعالى – وله المثل الأعلى –

هو الأول الذي خلق الـكاثنات جميعًا . . .

كان ممى هـذا أن كل الخلائق تتجه إليــه تعـالى طوعاً أوكرها ...

فهو سبحانه الشيء الذي تتجه إليه القاوب جميعاً . . . أنجاهاً تَعِطريا . . .

وتحن إليه حنينًا طبيعيًا . . . تفرضه نظرية حاجة المخلوق إلى من خلقه . . . والموجود إلى من أوجده . . .

وإلى هذا يشير قوله تعالى « وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ . . . »

(سورة البقرة ١٤٤)

حيثًا كنتم . . . من الزمان أو المكان . . . أو الأحوال . . . فولوا قلوبكم محوه . . . تعالى . . .

وما الوجه . . . إلا إشارة إلى القلب . . .

وما البدن . . . إلا عبارة عن الروح . . . أى المظهر المادى الروح . . .

لأن التوجه إلى الله . . . لا يكون بالوجوه . . . وإنما بالقلوب . . .

ونعود إلى حيث بدأنا فنقول : النور . . . هو منطقة القرب من الله . . .

فما معي هذا ؟

معناه مادياً . . . كي تستطيع العقول أن تفهم . . .

ان شعاع الشمس كلما كان قريباً من الشمس كان أقوى وأسطع ...

وكلما كان أبعد . . . كان أضعف . . .

وبكل تنزيه . . . وبكل سمو فوق التوهم والتشبيه . . .

عُول أن نور الله سبحانه هو النور ... الذي ليس كمثله نور ...

وأن النور الذي تشير إليه الآية هو ما يجعل الله من نور في قلوب من افترب منه تعالى . . . وتقرب إليه سبحانه . . .

ولذلك قال « إِلَى النُّورِ » . . .

ولم يقل « الأنوار » . . . لأنه كله نوره سبحانه . . .

والآن...

ما معنى : الظلمات هي منطقه البعد عن الله ؟!

معناه أن المخلوق كلما بعد عن الذى أوجده ... ضعف فى قلبه ذلك النور ... وما زال يخبو ... ويخبو ... حتى يتحول إلى ظلام تام ...

ولذلك يقول: « وَالَّذِينَ كَفَرَاُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاءُوتُ ، . . .

فمن هم الذين كفروا ؟

هم الذين أنكروا يقلوبهم ربهم الذي أوجدهم . . .

فاعتقدوا أنه غير موجود!!

أو أنه موجود ولكنه لا شأن له بالخلق!!

وهذا الكفر دركات...

أشدها إنكار وجود الله . . .

ثم يأتى من بعد ذلك . . . إنكار صفاته . . . أو أفعاله . . .

ثم يأتى من بعد ذلك . . . إكار رسله وكتبه . . . واليوم.

الآخر . . . والقدر خيره وشره . . .

وهذه كلمها ظلمات بعضها فوق بعض . . .

متراكمة . . . متراكبة . . .

هؤلاء تعيش قلوبهم في منطقة الظلمات . . .

ولذلك قال « إِلَى الظُّاكُمَاتِ » . . .

لأنها ليست ظلمة واحدة . . .

فالكفر بالله . . . ظلمة شديدة جداً . . .

والكفر بصفات الله . . . ظلمة أخرى . . .

والسكفر بأفعاله . . . ثالثة أخرى . . . والكفر برسله . . . ظلمة . . .

والكفر بكتبه . . . ظلمة . . .

والكفر باليوم الآخر . . . ظلمة . . .

والكفر بالقدر خيره وشره . . . ظلمة . . .

وكل معصية لله . . . ظلمة هي الأخرى . . .

وكل صغير وكبير يصدر عن الذين كفروا ظلمة . . .

ظلمات بعضها فوق بعض . . .

وهذه هي منطقة البعد عن الله . . .

فَإِذَا قَالَ تَعْسَلُى « وَالَّذِينَ كَنْفَرُوا أَوْلِيَاؤُكُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ »

كان ذلك إشارة إلى أن من لم يؤمن بربه . . .

من أبى أن يجعل الله له ولياً يتولى أمره . . .

تولى الطاغوت . . . تولى الشيطان . . . تولت الشياطين أمره . . .

ودأبت . . . واستمرت . . . على إخراجه من النور إلى الظامات. . .

ما زالت به تزحزحه من منطقة النور . . . حتى يدخل فى منطقة الظامات . . .

وما زاات به تبعده عن ربه . . . حتى يهوى فى الظلمات . . .

فالذين آمنوا . . . يدخلون منطقة النور . . .

ويصعدون فيها . . . كل على قدر اجتهاده . . .

والذين كفروا يهوون إلىمناطق الظامات ... وينحطون فيها ... كل على قدر ابتعاده . . .

فكلما كان الإنسان قريبا . . . كان قلبه في منطقة القرب . . . في منطقة النور . . .

والذين في منطقة الظلمات . . . هم الأموات . . . وهم أهل الغضب . . . وهم أهل الضلال . . . وهم أهل الخرمان . . . وهم أهل

السخط . . . وهم أهل الضنك . . . وهم أهل الجهل . . . وهم أهل الضيق . . . وهم أهل المذاب . . .

فالقرب من الله سعادة . . . والبعد عنه شقاء . . .

والبعد عن الله . . . نار . . . فيها كل أنواع الشقاء والعذاب . . . ولذلك يقول سبحانه « أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ، هُمْ فِيها خَالَدُونَ »

أولئك الذين أنكروني . . . أو أنسكروا صفاتي . . .

الملازمون للنار . . . الخالدون في شقائها وعذابها . . .

لأنهم قطعوا أنفسهم من المصدر الذي أوجدهم . . .

وابتعدوا عنه . . . وما زالوا يبتعدون . . . حتى أوغلوا في الظلمات . . .

فهم . . . من كفرهم بربهم . . . فى جهنم . . . وهم وهم . . . موتى . . . وهم . . . موتى . . . والآن ما هى النظرية ؟

#### النظرية هي :

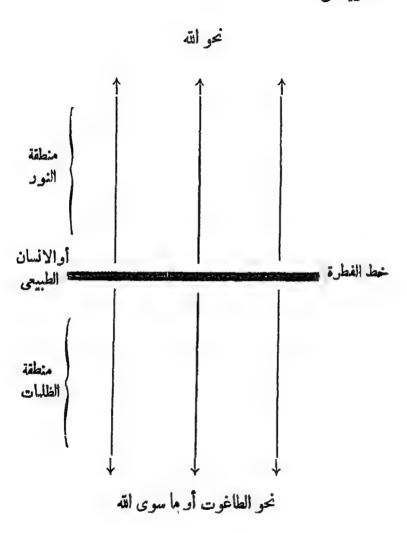

فنقول : هناك أولا . . . الإنسان الذي على الفطرة . . .

وهو المشار إليه بقوله تعالى: « فَطْرَتَ اللهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَمْهَا ، لَا تَبْدِيلَ لِخَاْقِ الله . . . » .

( سورة الروم ٣٠ )

أى الإنسان الطبيعى . . . الذى خاتمه الله صالحاً لأن يعلو . . . أو يسفل . . .

لأن يقترب من ربه الذي خلقه . . .

أو يبتعد عنه . . .

لأن يدخل إلى النور . . .

أو ينزل إلى الظلام . . .

وهذا ما رمزنا إليه بخط الفطرة . . .

ومَا أَشَارَ إِلَيْهُ رَسُولُ الله صلى الله تعالى عليه وسلم . . .

« عن أبي هريرة ، أنه كان يةول:

« قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

« مَا مِنْ مَوْلُودٍ ، إِلاَّ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ

« فَأَبُواهُ يُهُوِّدُ اللهِ ، وَ يُنصِّرَ اللهِ ، ويُمجِّسَانِهِ

« كَا تُنْتَجُ البَهِيمَةُ مَهِيمَةً جَمْعاءَ

« هَلْ تُحِسُّونَ فيها مِن جَدْعَاءَ ؟

« ثَمَ يَوْلُ أَبُو هُرَ بُرَةً : واقرؤا إِن شِئْتُمُ \* «فَيْطْرَةَ اللهِ التي فَطَرَ الىاسَ عَاَيْهَا لا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللهِ « الآية . »

( أخرجه مسام في صحيحه )

« كَمْ تُنْتَجُ البهيمةُ بهيمةً » كما تلد البهبمة بهيمة

« جَمْعاء » مجتمعة الأعضاء ، سليمة من نقص ، لا توجد فيها جدعاء ، وهي مقطوعة الأذن أو غبرها من الأعضاء

ومعناه : أن البهيمة تلد البهيمة كاملة الأعضاء ، لا مقص فبها

وإيما يحدث فيها الجدع والنقص بعد ولادتها

كذلك كل إنسان يولد على الفطرة . . .

يولد على الصلاحية للتوجه إلى الله . . : الذي خلته . . .

 قال تعالى : « واللهُ أَخْرَجَكُم مِّن يُطُونِ أَمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا . . . »

( سورة العل ٧٨ )

أى: خامة لا تدرى شيئًا . . . صالحة لهذا ولداك . . . فكل الناس ولدوا . . . هكذا على الفطرة . . . ولكن هل هذه الفطرة شريرة بذاتها أم خيرة . ذاتها ؟ الحق أنها تصلح لهذا وذاك . . .

وإلى هذا يشير قوله تعالى: « وَنَفْس وَمَا سَوَّاهَا . فَأَلْهِمَهَا فَجُورَهَا وَتَقُوَّاهَا. قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَاهَا. وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا.» فَجُورَهَا وَتَقُوَّاهَا. قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَاهَا . وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا.»

فكل نفس سويت . . . خلقت . . . ثم خلقها . . . مامهمة فجورها وتقواها . . . صالحة للخير والشر . . .

أى فيها ما تستطيع به الخير . . . وما تستطيع به الشر . . . و ما تستطيع به الشر . . . و تقترب من ربها . . . و تدخل منطقة النور . . . و تصعد فيها حيث تشاء و تستطيع . . .

وما تستطيع به أن تهبط . . . وتبتعد عن ربها . . . وتدخل منطقة

الظلمات . . . وتهوى فيها حيث تشاء . . . وتستطيع .

وإلى هذا يشير قوله تعالى: « قَدْ أَفْلَـجَ مَن زَكَّاهَا » أَى ارتقى مها . . . وصعد بها إلى منطقة النـور . . . ما استطاع . . .

وقوله « وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَ ا » . . . من سنل بها . . . وانحط بها . . . إلى منطقة الظاءات . . . وانتعد عن ربه . . .

ولكن كيف يكون الإنسان الذي على الفطرة . . . صالحاً لهذا وذاك في وقت واحد؟

الأمر سهل . . . هو قوله تعالى « فَأَلْهُمَهَا فُجُورَهَا وَنَقُواهَا » وهــذا الإلهام . . . هو ما أعطى الله للانسان من قلب يستطيع أن يرتفع به إلى أعلى . . .

وما ركب فيه من شهوات . . . أو غرائز . . . بلغة علم النفس. . . يستطيع أن يسفل بها إلى أسفل . . .

والإنسان هو هذا التجاذب بين قاب\_\_ه . . . وغرائزه أو شهواته . . .

وهنا يتلألأ . . . نور . . . خطير . . .

هو : كيف يتم هذا التجاذب بين قاب الإنسان وشهوانه ؟ يتم بتلك النظرية الخطيرة . . . التي تكشف الفطاء عن أخطر ناموس في حياة الإنسان . . .

الناموس . . . الذي يعتبر العلم به هو الأساس الذي يحدد موقف الناس من ربهم . . .

والجهل به ... يدفع النـــاس إلى فوضى لا مثيل لها فى حياتهم...

هذا الناموس هو:

« إن الله تعالى خاق الإسان . . . ومنحه إرادة حرة . . . تختار ما تشاء . . . إما إلى أعلى . . . وإما إلى أسفل . . . إما إلى القرب من الله . . . وإما إلى البعد عنه . . . إما إلى مناطق النور . . . وإما إلى مناطق الظامات »

وبمعنى عام . . . الإنسان يولد ذا إرادة حرة . . . لها أن تختار ما تشاء . . .

ومن هنا قامت فكرة المسئولية . . . والتكليف . . . و ومن هنا قامت فكرة المسئولية . . . والتكليف . . . و إنَّا عَرَضْناً

اَلْأُمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَ بْبَنَ أَن ْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلْهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا » وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلْهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا » ( سورة الأحزاب ٧٢ )

ثم ما هو الردف من حمل الإنسان لهذه الأمانة ؟! الهدف مكنون في الآية التي تليها مباشرة . . .

« لِيُمَذَّبَ اللهُ الْمُنَافَقِينَ وَالْمُنَافِقِاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ، وَيَتُوبَ اللهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، وَكَأَنَ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّ

( سورة الأحزاب ٧٣ )

فالأمانة في عمومها هي الإرادة الحرة التي منحها الله لهذا الإنسان وكرمه بها...

وهو مايشير إليه قوله نعالى : « إنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ والْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا . . . »

 إنها مسخرة ... تمضى أوتوماتيكياً . . . إلى ما أراد: الله لها . . .

فالساوات والأرض والجبال . . . لا تستطيع أن تخرج: من نواميسها الإلهية

قال تعالى « فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا » . . .

( سورة نصلت ١٢ )

قوابين طبيعية تحكمها . . .

: وقال « ثُمَّمَ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانُ ۚ قَتَالَ لَهَا وَ اِلْأَرْضِ ِ الْنَّذِيلَ طَوْعًا أَوْ كَرُهُما قَالَتَا أَتَيْسَنَا طَأَلِعِين » .

(سوره فصلت ۱۱)

والخطاب هنا للسماوات والأرض. . . فهمى طائعة. . . مطلقاً. . . لا خيار لهما في أمرها . . .

وكذلك الجبال . . .

كلها محكومة بقوانينها . . . مسخرة بأمر ربها . . . طائعة . . .. لا تستطيع العصيان . . . ولكن الإنسان كرمه الله بالإرادة الحرة . . . وفضله على كـثير ممن خلق تفضيلا . . . بهذه الإرادة . . .

فهو يستطيع أن يريد ما يشاء . . .

ويستطيع أن يتجه كيف يشاء . . .

ويستطيع أن يطيع ربه . . . أو يعصيه . . .

أن يكفر به . . . أو يؤمن به . . .

أن يرتفع . . . أو ينحط . . .

وهذا في الحق أجل ما أعطى الله للانسان . . .

وهذا لا يعني أن الله لا سلطان له على الإنسان . . .

أو أن إرادة الله لا تأثير لها على إرادة الإنسان . . .

كلا . . . فالله أن شاء أن يعطل إرادة الإنسان فعل . . .

وإنشاء ان يتمهره على أمر معين فعل . . .

و إنما يعطيه الفرصة . . . لينظر . . . كيف يختار . . . وكيف يكون التجاهه ؟ ! فالانسان يستطيع أن يكون أرق المخلوةات . . . ويستطيع أن يكون أحط المخلوقات . . .

فهنه كانت الرسل . . . في أعلى مقامات الرقى. . . والقرب . . . . ومنه كان المجرمون العتاة . . . في أحط دركات الانحطاط .

ومن هنا تنحل جميع مشكلات النــاس . . . في موقفهم من ربهم . . .

فهو لم يكلفهم . . . ولم يسألهم . . . إلا بعد أن منحهم الإرادة الحرة . . .

وحرية الإرادة هذه يشير إليها قوله نعالى « فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمن شَاءَ قَلْيَكُفُوْ . . . »

( سورة الكهف ٢٩ )

وهو سبحانه لم يكلفه إلا بعد أن باشرت الشهوات فيه عملها . . . وهو ما يعبر عنه بسن البلوغ في الشريعة . . .

فه في بلغ أشده ، وتمت الرغبة الجنسية في الإنسان . . . وتحركت. فيه غرائزه . . . وقع التجاذب بين غرائزه . . . وبين قلبه . . .

هذه تشده إلى أسفل . . . وهذا يريده إلى أعلى . . .

مُمَ كَانَ مِن رَحِمَتُهُ أَنْ بَعِثُ إِلَيْهِ رَسَلًا مِنْ جَنِسَهِ . . . وهــذا معنى : « لَقَدْ جَاءَ كُمْ رَسُولُ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ . . . »

( سورة التوبة ١٢٨ )

بشراً من جنسهم . . . وأنزل معهم كتباً بينت لهم ما يأتون وما يذرون . . .

ومن لم تباغه الرسالة فلا شيء عليه . . .

قال تعالى : « مَّنِ اهْتَدَى فَإِشَّا يَهْتَدِى لِنَفْسِهِ وَمَن ضَلَّ فَا نِّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَمَا كُننَّا مُعَدِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا »

( سورة الإسراء ١٥)

وتأمل عجائب الآية ؟!

من اهتدى . . . بمحض اختياره . . . فإنما يهتدى لنفسه . . .

ومن ضل . . . بمحض اختياره . . . فإنما يضل عليها . . . عليه وحده مسئولية ضلاله . . .

ولا تزر وازرة وزر أخرى . . . ولا تحمل نفس حمل نفس. أخرى . . .

ولا تحمل نفس مسئولية نفس أخرى . . .

وماكنا معذبين حتى نبعث رسولا . . . ومستحيل أن نعذب أحداً . . . حتى نبعث إليه رسولا . . . و تبلغه رسالة ذلك الرسول !!! فمن شروط التكليف أولا وقبل كل شيء : الإرادة الحرة . . . وهذا ما منحه الله لكل إنسان . . .

فاو فرض وتعطلت هذه الإرادة . . . أو أرغمت على التعطل . . . . وهو ما يسمى فى الشريعة بالإكراه . . . سقط التكليف فوراً . . . ولذلك أسقط الله العقاب عن أكره على الكفر . . . لأن إرادته . . هنا ليست حرة . . .

قال تعالى: « مَن كَفَرَ بِاللهِ مِن بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أَكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَلُ مُنْ أَكْرِهُ وَقَلْبُهُ مُطْمَلُ مِنْ اللهِ وَلَكُن مَن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ وَقَلْبُهُ مُطْمَلُ مُنْ مُرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ » غَضَبُ مِّنَ اللهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ » غَضَبُ مِّنَ اللهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ » (سورة النعل ١٠١)

إلا مَن أَكْرِهَ ؟!

من أرغم على الكفر . . . وقلب مطمئن بالإيمان . . . . فلا شيء عليه . . .

وهذه الإرادة هي مدار الأمركله . . .

وهي في الإنسان الطبيعي حرة مائة في المائة . . .

وأى انتقاص منها في الإنسان . . . يوضع في الاعتبار

وَلَدَلَكَ يَقُولُ سَبِحَانَهُ : ﴿ فَأَتَّقُوا اللهُ مَا اسْتَطَعْتُمُ . . . » ( سورة التفابن:١٦ )

ويقول سبحانه: « لَا مُحِكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسعَهَا لَهَا مَا كَسَيَت وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَيَتْ...»

( سورة البقرة ٢٨٦ )

وقال : « لَا 'نَكَلَّفُ' نَفْسًا إلا وُسعَهَا . . . »

(سورة الأنعام ١٥٢)

, وقال : « لَا 'بَـكَلُّفُ اللهُ نَفْسًا إلا مَا آتَاهَا . . . »

( سورة الطلاق ٧ )

وما آتاها . . . هنا . . . يشير إلى ما آتاها من إرادة حرة . . . وإذا سلبت هذه الإرادة . . . سقط التكليف فوراً . . .

ولذلك اعتبر الشارع لغو اليمين باطلا. . . لأنه لا يراد . . .

قال تعالى: « . . . وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيهَا أَخْطَاأُتُم بِهِ \_ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيهَا أَخْطَاأُتُم بِهِ وَلَكَانَ اللهُ غَفُوراً رَّحِيًا . » وَلَكَنْ اللهُ غَفُوراً رَّحِيًا . » وَلَكَنْ اللهُ غَفُوراً رَّحِيًا . »

أي ما أرادت . . .

أما ما لم تريدوه . . . ما كان مجرد نطقاً باللســــان . . . . فلا يؤاخذكم الله باللغو فى أيمانكم . . .

وهذه الإرادة هي أساس القبول والرفض عند الله . . .

قال تعالى « . . . مُريدُونَ وَجْهَهُ . . . »

(سورة الكيف ٢٨)،

وتأمل الآية بتمامها . . . تدرك كثيراً من هذه المعانى :

« وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبِّهُم بِالْفَدَاةِ وَالْعَشِيِّ . يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْخَيَاةِ الدُّنْيَا، وَلَا تُطِيعٌ مَن أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطاً. »

( سورة الكهف ٢٨ )

هناك قوم . . . يريدون وجهه . . . قلوبهم تتجه إليه تعالى . . . إرادتهم تريد ذلك . . .

وهناك قوم . . . يريدون زينة الحياة الدنيا . . . هؤلاء قاوبهم غافلة . . . يتبعون هواهم . . . شهواتهم . . . ونزواتهم ! ! ! فن أراد الله قبل الله عمله . . .

ومن أراد غيره رفض الله عمله . . .

وهذا هو حقيقة الإشراك بالله . . . فن أشرك شيئًا مع الله في إرادته . . . حبط عمله . . .

ومن اختص الله تعالى وحده بعمله قبل عمله . . .

وهذا هو منى الإخلاص . . .

وينتظم في هـذا السلك . . . العبادات . . . والأعمال . . . والتوجيمات . . . وسائر ما يصدر عن الانسان . . .

وَلَدَلُكَ يَقُولُ سَبَحَانُهُ: « . . . مِنْكُم مَّن يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَّن يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَّن يُرِيدُ الآخِرَةَ . . . »

(سورة آل عمران ١٥٢)

هذا هو مدار الأمر . . .

هل أنت تريد الدنيا بعملك . . . أم تريد الآخرة ؟

قال تعالى: « وَمَا كَانَ لِنَفْسِ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللهِ كِمَا بَا مُؤَجَّلًا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا ۖ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الآخِرَةِ بُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِى الشَّاكِرِينَ . »

(سورة آل عمران ١٤٥)

ويقول: «مَدْنَ كَانَ يُويِدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّانَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنَ نُويِدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّانَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنَ نُويِدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَاهَا مَذْمُومًا مَّدْحُورًا.

« وَمَن أَرَادَ الآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ قَاْوَلَئْكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مُشْكُوراً.

« كُـلاً نُمِدُّ هَوُ لَاءِ وَهَوُ لَاءِ مِن ۚ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُوراً . « انظُر ْ كَنْفَ فَضَّلنا بَعْضَهُم ْ هَلَى بَعْضٍ وَلَـ لآخِرَةُ أَ كَبَرُ دَرَجَاتٍ وأَ كَبَرُ تَفْضِيلًا. »

(سورة الإسراء ١٨ - ٢١)

فالمدار كله على الإرادة ...

وهذا يؤكد حرية الإرادة التي منحها الله للانسان . . .

وعلى قدر ما تريد . . . يكون نصيبك عند الله تعالى . . .

فمن أراد الله وحده . . .

أرقى بمن أراد جنته . . .

وهذا بدوره أرقى ممن أراد الدنيا . . . وهكذا

ومن شروط التـكليف العقل . . .

فلا تكايف على صبىحتى يحتلم. . . ولا على نائم حتى يصحو. . . ولا على نائم حتى يصحو. . . ولا على مجنون حتى يفيق . . .

ومتى تعطل الدقل بطل التكليف . . . وسقطت المسئولية عن الإنسان . . .

من هنا قامت فكرة المشولية . . . وكلف الله الإنسان . . .

فالإنسان في حقيقته هو هذه الارادة الحرة . . . الواقعة بين قوت تى التجاذب العليا والسفلى . . . القاب . . . والغرائز أو الشهوات . . . ولكل قوة منهما جنود خارجيون . . .

القلب له ملائكة تليمه الخير . . .

والغرائز لها شياطين نثير فيها وبها الشر . . .

هذه تزين الخير . . . السمو . . .

وهذه تزين الشر . . . الانحطاط . . .

والعقل أداه ليس إلا . . . صالحة لأن تعمل فى خدمة الغرائز . . . . أو فى خدمة القاب . . . .

وهذا يفسر موقفه حين يكون صاحبه شريراً . . . كيف يتفنن الصاحبه في تنفيذ الشر الذي يريده . . .

وحين يكون صاحبه صالحاً كيف يتفنن اصاحبه في تنفيذ الخير الذي يريده . . .

ويفسر كذلك . . . لماذا يكفر كثير من عظماء العلماء فى شتى فنون العلوم ؟ !

ولماذا يرتكب كثير من الفلاسفة والفنادين كبريات الجرائم . . .

وإنما المداركله على الارادة الحرة . . .

متى أرادت هذه الارادة الله ربها . . . نزعت إلى السمو . . . والتقرب من ربها . . .

ولم تسمع لنداء الشهوات . . .

وسخرت العقل فيما تنزع إليه . . . فيكون إنتاجه كله صالحاً . . .

ومتى أرادت هــذه الارادة غير الله . . . ومالت إلى الدنيا وزينتها . . . وانبعت الشهوات والغرائز . . .

سخرت العقل فيما تنزع إليه ، فيكون إنتاجه كله شريراً . . .

ومن أجل ذلك ربط الله بين الارادة وبين قبول الأعمال أو رفضها

وهذا ما عبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بتموله: «إنَّمَا الأعمالُ بالنياتِ وإنما لـكل امرى، ما نوى ، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها ، أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. »

( أخرجه البخاري )

هذه هي حقيقة الانسان . . .

هى إرادته . . . هى نيته . . . هو هذا الشيء الذي لا يطلع عليه إلا الله . . .

فلا يمكن التلبيس أو التدليس فيه . . .



قلوب البشر نوعان . . . لا ثالث لهما . . .

إما قلب يتجه إلى الله . . .

وإما قاب يتجه إلى غير الله . . .

إما قلب مؤمن . . . وإما قلب كافر . . .

یشیر إلی هذا قوله تعالی: « هُو الَّذِی خَلَقَکُمْ ، قَمِنکُمْ " کَافِرْ " ، ومِنکُم مُؤْمِنْ " . . . »

( سورة التغاين ٢ )

ولا ثالث لهما . . .

ولا يغررك ما تسمع عن أنواع القلوب . . . فكلما تتفرع أصلا عن هذين الأصلين . . .

ولذلك كانت خاتمة المطاف... إما جنة أبدا... وهو نهماية مطاف القلوب المؤمنة...

وإما نار أبداً . . . وهو نهاية مطاف القلوب الكافرة . . .

ويدخل تحت الصنف الأول . . . جميع التفريعــــــات . . .

من صالحين . . . وشهداء . . . وصديقين . . . وأولياء . . . وأنبياء . . .

فهذه كلها مقامات . . . ليس إلا . . . للقلوب المؤمنة . . .

ويدخل تحت الصنف الثانى ... كل ما تسمع من تفريعات ... من منافقين ... أو الذين فى قلوبهم مرض ... أو مرجفين ... لقلوب أو خراصين ... أو كذابين ... فهذه كلها دركات ... للقلوب الكافرة ...

أما الأصلين الثابتين ... فهما ... قلب مؤمن ... وقلب كافر ...

فها معنى مؤمن . . . وكافر . . . ؟!

معناه قلب يتجه إلى الله . . . وآخر يعطى ظهره لله . . . أى يولى عنه . . . ويتحه إلى ما سواه . . .

معناه قلب يتجه إلى أعلى . . .

وآخر يتجه إلى أسفل . . .

معناه قلب يتجه إلى النور . . . وآخر يهوى فى الظامات . . . و ولا يتصور الجود من هذا أو ذاك . . .

و إنما الإنسان حين ظهوره فى خط الفطرة . . . حين ولادته . . . وبعد بلوغه . . .

إما أن ينزع إلى ربه . . . فهو مؤمن . . .

وإما أن ينزع إلى ما سواه فهو كافر ...

ويبدأ الانسان سيره إما إلى الله . . .

وإما إلى ما سوى الله . . .

فأما الذين آمنوا . . . فسيرهم إلى ربهم . . .

وأما الذين كفروا فتولوا عنه . . . إلى غيره . . .

وعلى قدر استعداد . . . وجهاد . . . كل من الفريقين . . . يصلون إلى أقدارهم من الطريقين . . .

فأما القلوب المؤمنة فتسعى إلى ربها . . . وتتفاوت درجاتها إلى أعلى . . .

فهناك السابقون السابقون . . . أولئك المةربون . . .

وهناك أهل اليمين . . . وهم عموم المؤمنين . . .

وفي الطرف الآخر. . . هناك الخطائون. . . وهناك المجرمون. . .

وهناك أئمة الاجرام . . . وهم السابقون إلى الاجرام . . .

وما يزال كل فريق يو اصل سيره . . . في أنجاهه الذي أراده . . . حتى الموت . . .

وعلى قدر ما سجل عند موته . . . تسكون مكانته عند ربه . . . فأما الذين آمنوا . . . وأقبلوا على ربهم . . . فلهم الحسنى . . . وأما الذين قلوبهم منسكرة . . . معرضة . . . بعيدة . . . . مبتعدة . . . فلهم السوأى . . .

کل فریق قد حدد اتجاهه . . . واختار قبلته . . .

## ما معنى أهل اليمين ؟!

قال تعالى : « فَأَصْحَابُ المَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ المَيْمَنَةِ . » ( سورة الواقعة ٨ )

وقال: « وَأَمَّا إِن كَانَ مِن ۚ أَصْحَابِ الْيَمِينِ . فَسَلَامُ ۚ لَكَ مِن ۚ أَصْحَابِ الْيَمِينِ . فَسَلَامُ ۚ لَكَ مِن ۚ أَصْحَابِ الْيَمِينِ . »

( سورة الواقعة ٩٠ و٩١ )

لماذا التعبير عن المؤمنين بأصحاب اليمين؟

فيها رمز . . . لسر عجيب ا ا

إذا كنت تسير ووجهك إلى الله . . . كانت يدك اليمنى عن يمينك فعلا . . .

وبتعبير مادى . . . إذا أتجهت بوجهك إلى السكعبة . . . التي هي رمز الاتجاه إلى الله . . .

كانت يدك اليمني عن يمينك فعلا . . .

وإذا أعطيت السكعبة ظهرك . . . أي ولبت عن الله . . .

كانت بدك اليسرى مكان يمينك . . .

وهذا إشارة إلى أنك قد عكست الوضع . . . وضلت السبيل . . . و و الله و السبيل . . . » و إلى هذا يشير قوله : « فَأَمَّا مَن ۚ أُوتِي كِتَابَهُ مِيمِنهِ . . . » ( سورة الحافة ١٩ ) .

إشارة إلى أنه كان في دنياه يسير إلى ربه . . .

ويشير قوله : « وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَه بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْمَنِي

لَمْ أُوتَ كِتابِيَة \* . »

( سورة الحاقة ٢٥ )،

إشارة إلى أنه كان فى دنياه موليًا عن ربه . . . معطيًا ظهره خالقه . . .

فالاتجاه إلى الله فى الدنيا إذن هو الطريق الصواب . . . وهو ما يعبر عنه بالإيمان . . . لأنه لا يتصور الاتجاه إلى شيء . . . . .

والاعراض عنه . . . والاتجاه إلى غيره هو الاتجاه الخاطيء . . .

كيف تفنرب وكيف ببتعد؟

من أراد أن يقترب من الله . . .

فعايه أولا . . . وقبل كل شيء . . .

أن يتجه بوجهه إلى الله . . . أي بقلبه إلى الله . . .

هذا أول الطريق . . .

عليه أن يريد الله وحده . . .

وإذا خالطت إرادته أى شيء سوى الله . . . بطل اتجاهه . . . وهو ما بعبر عنه بالشرك . . .

قال تعالى : « إِنَّ اللهَ لَا يَعْفُرُ أَن يُسَرَكَ بِهِ وَيَعْفِرُ مَا دُونَ دُلِكَ لِمِن يَشَاءُ وَمَن يُشرِكُ بِاللهِ فَقَدِ ا فَتَرَى إِثْمًا عَظَمًا . » ذلك لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشرِكُ بِاللهِ فَقَدِ ا فَتَرَى إِثْمًا عَظَمًا . » (سورة اللساء ٤٨ )

لماذا لا يغفر أن يشرك به ؟

لأن فاعل هذا . . . لم يتجه أصلا إلى الله . . .

وإنما أنجه إلىما سواه . . . لأنه لا يتصور للانسان غايتين في وقت

واحد . . . أو نقطتين يتجه إليهما في وقت واحد . . .

وما السكعبة التي فرض الله على المؤمنين جميعاً أن يتجهوا إليها في صلاتهم . . . إلا رمزاً لهذا التوحيد في الاتجاه . . .

إنها نقطة على الكرة الأرضية . . . يتجهون إليها بوجوههم في الصلاة . . .

لیتعلمواکیف یوجهون قلوبهم إلیه وحده فی حیاتهم کلما . . . و یرمز إلی هذا ما جاء فی الحدیث من أن من عمل عملا ، أشرك فیه غیری فهو لغیری ، ولیس لی منه شیء . . . أو كما قال

وهذا صحيح . . . عقلا . . .

لأنه لا يتصور أن يتجه الانسان إلى نقطتين في وقت واحد . . . في لطة فإذا اتجه الانسان إلى الله . . . في لحظة واحدة . . .

كان متجها بالضرورة إلى ما سوى الله . . . لا إلى الله . . . فإذا ما خلص للانسان اتجاهه . . .

كان عليه أن يتجه إليه مباشرة . . .

بلا واسطة أو وسيلة أو التواء أو ركون إلى شي. . . . أو الاستعانة بشيء سواه . . .

وإنما يستعين في الآتجاه إليه تعالى . . . به تعالى . . .

وإلى هذا يشير قوله تعالى « إيَّاكَ نَعْبُدُ وإيَّاكَ نَسْتَعِينُ » ( سورة الفاتحة ه )

أى نستمين على عبادنك العبادة الصحيحة بك وحدك ...

أى : على التوجه إليك ...

وهذا ما يسمى بالحنيفية . . . وهى الملة العامة لجميع المرسلين . . . التي أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمرنا بها جميعًا . . .

قال تعالى « وَمَن أَحْسَنُ دِيناً مُّمَن أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ كُمْسِنْ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنيِفاً وَاتَّخَذَ اللهُ إِبْرَاهِيمَ خَليلًا . » ( سورة النساء ١٢٥ )

أى اتبع طريقة إبراهيم ...

حنيفاً ؟ [

أي ماثلا عن كل ما سوى الله . . . متجها إليه مباشرة . . .

وهذه هي ملة الخلائق الطائعة جميعا. . .

« . . . فَاتَنْبِعُوا مِــــــلَةَ إِبْرَاهِيمَ حَنْيِفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ . . »

(سورة آل عمران ٩٥)

فالعصافير إذا أرادت أن تعبد ربها تعبده عبادة مباشرة . . . لا وساطة فيها ولا وسيلة ولا التفات إلى ما سواه . . .

ولا يغررك فى هذا السبيل . . . أقاويل . . . وأفانين من زخرف القول . . . مما يزعمون من أنه لا بد للمتخلف من مقرب يأخذ بيده . . .

فبابك إلى الله هو قابك . . .

وما عليك إذا أردت أن تتجه إليه . . .

إلا أن تفتح قلبك . . . أي توجهه إليه تعالى مباشرة . . .

فإذا ما تم لك ذلك ...

كان الله معك فوراً . . .

قال تعالى : « وإذا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي ، فَإِنِّي قَرِيبٌ ،

أَجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، وَ لِيُؤْمِنُوا بِي، الْجَيْرُوا بِي، وَلِيُؤْمِنُوا بِي، المَّامُ مِنْ مُدُونَ »

( سورة البقره ١٨٦ )

والاستجابة . . . هي التوجه إليه . . .

وهذه لا تتأتى إلا بالايمان به . . .

فمن توجه إليه . . . بعد أن آمن به . . .

فهذا هو الرشاد . . . « لَعَلَّهُمْ ۚ يَرَ شُدُونَ »

هذا هو الصواب . . .

فتى استوفيت هذين الشرطين . . .

انفتحت لك أبواب رحمته تعالى . . .

هنالك . . . اطعه بما شئت من طاعات افترضها عليك . . . أو سنّها لك رسوله صلى الله عليه وسلم . . . فيهى كلمها مقبولة إن شاء الله تعالى . . .

هنالك تقترب منه تعالى . . . شيئا فشيئا . . .

على قدر جهادك . . . ومثابرتك . . . ونشاطك . . . وشوقك إليه تعالى . . .

والسالكون في هذا السبيل درجات ودرجات . . .

أما كيف تبتعد . . . فذلك أمر سهل جداً . . .

فإن التدهور . . . إلى أسفل . . . في مقدور الجميع . . .

فما عليه إلا أن يتبع نفسه هواها . . . فتهوى . . .

فإذا به موليا عن رمه . . .

يهوى في دركات الظلمات. . . سريعا . . . لا يكاد يتوقف . . .

قال تعالى « . . . وَمَن يُشْرِكُ بِاللهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ

فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ ، أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيخُ فِي مَكَانٍ سَعِيقٍ . »



ليست هذه النظرية . . . مجرد . . . خاطر . . . لا يعتمد على أصول راسية . . .

كلا . . . وإنما هي طود شامخ . . . راسخ . . .

أصله ثابت . . . وفرعه في السماء . . .

لقد استخلصناها . . . واستصفیناها . . . من عدید . . . من آیات می ایست من اعلی . . . و أسمل . . . كتاب من كتب الله . . .

ألا وهو هذا السمى بالقرآن العظيم ...

فالبرهان الأول . . . هو قوله سيحانه :

« اللهُ وَلِيُّ الذينَ آمَنُوا ، يُخْرِجُهُم مِّنَ الظَّلْمَاتِ إلى النُّورِ ، واللهِ ين كَفَرُوا أَوْلِيا وُهُمُ الطَّاعُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظَّلْمَاتِ

أُولَيْكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ . »

( سورة البقرة ۲۵۷ )

وواضح جداً . . . لكل ذي عينين . . .

أن الله تعمالي يخرج الذين آمنوا ... أى الذين اتجهت قلوبهم. إليه ... من الظلمات إلى النور ...

أي: من مقامات الظلمات . . . إلى مقامات النور . . .

من دركات اعراض القلوب عنه تعالى . . . إلى درجات إقبال. القلوب عليه . . .

من لمنة الإدبار . . . إلى رحمة الإقبال . . .

والمكس صحيح . . .

هناك الطاغوت . . . يخرجون الذين كفروا . . .

الذين أعرضت قلوبهم عن ربها . . . من النصود . . . الى الظلمات . . .

من نور الإقبال على الله . . . إلى ظامات الإدبار عنه سبحانه . . .

## 19-413/

قال عز من قائل :

« يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءً كُمْ رَسُولُنَا مُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيراً

مِّمَّا كُندَيُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِيتَابِ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ قَدْ جَاءَ كُم مِّنَ اللهِ نُورُ وَكِتَابُ مُّبِينٌ.

« يَهْدِى بِهِ اللهُ مَنِ اتَبَعَ رِضُوانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُم مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْ نِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. » مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْ نِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. »

الجديد هنا كثير . . .

أن كتاب الله . . . نور . . .

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم . . . نور . . .

والكتاب . . . كشاف . . . يكشف الحقائق. . . للقلوب . . .

والرسول . . . نور . . . يكشف الحقائق للقلوب . . .

ولذلك كان الرسول . . . « يُبَيِّنُ » . . . أى يرسل نوره . . .

فيكشف ...

وَ كَانِ الْـكَتَابِ . . . مبينا . . . كشافاً . . .

أى نوع يستفيد من هذا النور ؟

« يَهْدِي بِهِ اللهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضُوانَهُ » . . . من اتبع الطريق

المؤدى إلى رضوانه في النهاية . . .

من اتجه إليه تعالى . . . بقلبه . . .

هذا هو الذي يهديه الله بهذا النور . . .

« سُبُلَ السَّلَام » ؟!!

طرق . . . مقامات السلام . . . أعلى علالي النور . . .

« وَيُخْوجُهُم مِّنَ الظُّامُاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْ نِهِ » . . .

هذا أنتح جديد . . .

« ياذ نه » ۱۱۶

ما معنى بإذنه ؟! ١

معناها . . . يسمح لهم بالخروج من الظامات إلى النور . . .

أن الله تعالى خلق القلوب صالحة لهذا وذاك . . .

صالحة أن تتجه إلىأعلى . . . أو إلىأسفل . . . كيف شاءت . . .

هناك نواميس تسمح لها بحرية الاختيار . . .

## ناموس ... عام ... يسرى ... فى الجميع ...؟!

فنى مفتتح سورة « الأنعام » من كتابه العزيز . . . يقول :

« الحَمْدُ بِللهِ الَّذِي خَلَقَ السَّهَاوَاتِ وَالْأَرْضَ ، وَجَعَـلَ الطَّلُمَاتِ وَالْأَرْضَ ، وَجَعَـلَ الظُّلُمَاتِ وَالنَّورِ ، ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدُلُونَ . » الظُّلُمَاتِ وَالنَّورِ ، ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدُلُونَ . » (سورة الأنعام ١ )

الحمد لله . . . الذي خلق السماوات والأرض . . .

أبدعهما . . . إبداعاً غير مسبوق . . .

شم ماذا ؟!!

« وَجَعَلَ الظُّامُاتِ وَالنُّورِ» . . . أَى أَ نَشَأَ نُو النَّورِ» . . . تَجعل هناك ظلمات و نور . . . مشارق ومغارب . . . باستمرار . . .

في السكواكب جميعاً . . . ليل ونهاد . . .

وفى القلوب . . . دائمًا . . . ليل ونهار . . .

هناكفي القلوب . . . إشراف وشروق . . . وإظلام وغروب ...

القلب الذي يتجه إلى الله . . . يدخل مقامات النور فوراً . . . والقلب الذي يعرض عن الله . . . يدخل إلى الظامات فوراً . . . وجَعَلَ ؟ ! !

وُخلق نواميس تحقق ذلك أوتوماتيكياً . . . بلا توقف . . .

دليل ... عجيب ... جداً ؟!

من أعجب العجب . . . هذه الآية . . .

قال تعالى:

«وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَا تِنَا صُمْ ۚ وَ بُكُمْ ۚ فِي الظَّلُمَاتِ مَن يَشَأَ اللهُ ۗ يُضْلِلهُ وَ مَن يَشَأَ يَجْعَـلُهُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ . » ( سورة الأنعام ٣٩ )

تأمل . . .

والذين كذَّبوا بآياتنا . . . الذين لم يصدقوا ببراهين الألوهية . . .

« صُمْ " ) قلوبهم لا تسمع . . . الحق

« و بكم " قاويهم لا تنطق . . . بالحق

19134

قلوبهم في الظلمات . . .

هذا هو الذي منع قلوبهم من سماع الحق . . . والنطق بالحق. . . . لماذا؟!

لأن القلب حين انقلب عن الاتجاه الصحيح . . . وتوتى . . . دخل إلى الظلمات . . . فبعد أن كانت موجاته لطيفة . . . . وهو في مقامات النور . . .

أصبح وهو في الظلمات . . . موجاته كنيفة . . . وذبذباته هابطة . . . وهو في دركات الظلمات . . .

فلا يلتقط إذاعات الموجات العالية . . . وإنما يلتقط إذاعات الموجات الكنيفة . . .

فإذا سمع سمع إذاعات الظلام . . . ولم يسمع إذاعات النور . . . وإذا يطق . . . نطق بما سمع من موجات الظلام . . .

ولم ينطق . . . ولم يستطع أن ينطق شيئًا من إذاعات النور . . .

فهم « مُصمُّ و بُـكُمْ » حقاً وصدقاً . . .

وبذلك تستطيع أن تقول أن القلب جهاز . . . عجيب . . .

إذا أتجه إلى الله . . . استطاع أن يلتقط إذاعات النــور . . . العلما . . .

وإذا انقلب . . . وأتجه إلى ما سوى الله . . . التقط إذاعات. الظامات . . . السفلي . . .

وْ بجد ذلك مكنوناً في قوله تعالى :

« قَدْ جَاءَ كُم بَصَائِرُ مِن رَّبَكُم فَمَنْ أَبْصَرَ وَلِمَفْسِهِ وَمَنْ. عَمِي فَعَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُم بِحَفِيظٍ . » (سورة الأنعام ١٠٤)

بصائر ۱۱۱

شيء تبصر به قلوبكم . . .

قد جاءكم نور . . . إذا دخلتموه . . . أبصرت قاوبكم فوراً . . . . عَجائب ملكوت الله . . .

كما تشرق الشمس في النهار . . . فتبصر عيونكم في نورها الأشياء . . .

كذلك إذا دخلت القلوب مقامات النور . . . أبصرت عجائب الألوهية . . .

« فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ » فمن رأى قلبه ما رأى . . . من آيات ربه . . .

فالفسه . . . فإنما يرقى بنفسه . . .

« وَمَن ْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا » ومن عاش أعمى . . . لا يبصر قلبه . . . لأنه في الظامات . . .

« فَعَالَيْهَا » . . . فإنما ينحط بنفسه . . . ويحرمها أجمل ما فى الحياة . . .

## أهل الظلمات موتى ... وأهل النور أحياء...؟!

واشْمَع . . . ما هو أعجب وأعجب ا ا ا

قال سيحانه : .

« أُوَمَن كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ ، وَجَعَلْنَا لَهُ نُوراً ، يَمْشِي بِهِ

فِي النَّاسِ ، كَمَن مَّمَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّهُمَا ، كَـذَلِكَ رُبِّنَ لِلسَّاسِ بِخَارِجٍ مِّهُمَا ، كَـذَلِكَ رُبِّنَ لِلْـكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ . »

( سورة الأنعام ١٢٢ )

وهذا فتح جديد . . . في القضية . . .

« أُوَمَن كَانَ مَيْتًا » ؟!

واضح جداً . . . أن أهل الظلام موتى . . . أن أهل الظلام قاوبهم ميتة . . .

« فَأَحْيَيْنَاهُ » بإخراجه من الظامات إلى النور . . .

ومتى دخل قلبه مقامات النور . . . عاد حياً . . .

« وَ جَعَلْنَا لَهُ نُوراً » نوراً عظيما ... لأنه في مقامات النور. . .

وجعلنا في قلبه ىوراً . . .

وجعانا له خاصة . . . لا لكل الناس . . .

وجعلنا لكل من كان في متمامات الدر . . .

« يَمْشِي بِدِ فِي النَّاسِ » يعيش به . . . في الناس . . .

هو يبصر وهم لا يبصرون . . .

هو يسمع وهم لا يسمعون . . .

هو ينطق بالحق وهم لا ينطقون . . .

هو حي . . . وهم مو تي . . .

والسبب يرجع إلى حالة قلبه . . . وأحوال قلوبهم ! !!

« كَمَن مَّتْلُهُ فِي الظُّامَاتِ » فِي دركات الظامات . . .

« لَيْسَ بِخَارِجٍ ِ مِّمْهَا » هناك استحالة أن يخرج منها . . . ما دام قلبه معرضاً عن ربه . . .

بل وأعجب من هذا كله ؟!!

قلوب أهل النور واسعة . . . وقلوب أهل الظلام ضيقة ؟ ! !

وهذه نظرية أعجب وأعجب ااا

واسمَع دليلها . . . من كلامه سبحانه :

« فَمَن يُرِد اللهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ الْإِسْلَامِ ، وَمَن مُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلُ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كأَنْهَا يَصَّقَدُ فِي السَّمَاءِ كَـذَلِكَ يَجْعَلُ اللهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ . » ( سورة الأنعام ١٢٥ )

حقائق جديدة. . . يلقيها سبحانه إلى عقولنا . . . لترفع مستويات تفكيرنا رفعاً عظما . . .

« فَمَن يُرِد اللهُ أَن يَهْدِيَهُ » أَن يخرج\_\_\_ه من الظامات إلى النور . . .

« يَشْرَحْ صَدْرَهُ » أَى : قلبه . . .

يتسع قلبه . . . وينفسح . . .

« لِلْإِسْــاَلَام ِ» للاسلام لله . . . والإذعان له سبحانه . . . للاتجاه إليه تعالى . . .

لانقلاب قلبه إليه تعالى . . . بعد أن كان منقلباً عنه سبحانه. . . والعكس صحيح . . .

« وَ مَن ُ بُرِدْ أَن يُضِلَّهُ ﴾ أن يخرجه من النور إلى الظلمات . . .

« يَجْعَلُ صَدْرَهُ » قابه . . .

« ضَيِّقاً » يضيق قلبه جداً . . . بكل شيء يتصل بالحق . . .

«كَأَنَّمَا يَصَّقَدُ فِي السَّمَاءِ» في طبقات الفضاء . . . بدون استعداد وإعداد . . . يسمح له بالتنفس الطبيعي في الفضاء . . .

وهذا من عجائب القلوب!!!

قلوب أهل النــــور . . . واسعة . . . تنشرح للحق . . . وتتلذذ به . . . وله تنفسح . . .

وقلوب أهل الظلام . . . تضيق . . . وتنقبض . . . وتتغير . . . وتشمئز . . . من الحق ! ! !

إنسان الظلام أعمى . . . وإنسان النور مبصر . . . ؟!

قال تعالى :

« . . . قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ ، أَمْ هَلْ تَسْتَوِى الظُّلْمَاتُ وَالنُّورُ . . . »

( سورة الرعد ١٦ )

سؤ الان خطيران جداً ؟ هل يستوى الأعمى والبصير؟! هل تستوى الظامات والنور؟!

الجواب: لا يستويان!!!

19134

لأن الأعمى يفقد الإحساس بحقائق الأشياء من حوله . . .

بينما البصير يحس إحساساً مكتملا بحقائمها ...

وكـذلك لا تستوى حياة الظامات ولا حياة النور . . .

هذه حياة سفلية . . . منحطة . . . هابطة . . .

وحياة النور حياة علوية . . . صاعدة . . . سامية . . .

لماذا أنزل الله ... إليه الكتاب ...؟!

قال تعالى :

« الر ، كِتَابُ أَن َ لْنَاهُ إِلَيْكَ ، لِتُخْوِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النَّوْدِ ، إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَميدِ . » إلى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَميدِ . » إلى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَميدِ . »

#### كتاب ؟!!

عظیم . . . فخیم . . . لیس کمثله کتاب . . .

أنزلناه إليك . . . لسبب واحد . . .

« لِتُخْرِجَ النَّاسَ » لتدعو الناس جميعاً . . .

« مِنَ الْظُلُمَاتِ إِلَى النُّورِ » أَن مُخرجوا من الظلمات التي هم فيها جميعًا . . .

إلى النور . . . إلى مقامات النور . . . إلى مقامات التوجه إليه تعالى . . .

أن يحولوا قلوبهم من الإتجاه إلى غير الله . . . إلى الإتجاه إليه تعالى وحده . . .

فيخرجوا بذلك من الظلمات إلى النور . . .

« بِإِذْنِ رَبِّهِمْ » إن الله تعالى قد أذن لهم في ذلك . . .

تستطيع أن تتجه إليه تعالى . . . أو أن تنقلب عمه تعالى . . .

نفس الأمر ... أصدره تعالى ... إلى الكلم ...؟!

ومن أعجب العجب . . .

أن ما أمر الله به محمداً . . . هو هو ما أمر به موسى!!!

قال لمحمد . . . صلى الله تعالى عليه وسلم :

« كِتَابُ أَنَى لْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ الناسَ مَنَ النَّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ »

وقال لموسى عليه السلام:

« وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيا تِنَا أَنْ أُخْرِجٌ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ . . . »

( سورة إبراهيم ه ﴾

الأمر الصادر إلى محمد . . .

أُخْرِج الناس من الظامات إلى النور . . .

والأُمر الصادر إلى موسى . . . أُخْرِجُ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ

نفس الأمر . . . ونفس الهدف . . .

وهذا يدل على وحدة الآمر . . . سبحانه . . .

ثم انظر الإعجاز . . . في تحديد مستوى كل رسالة ؟!

قال لحمد . . . « لِتُخْرِجَ الناس » . . . جميع الناس . . .

أى : رسالتك عامة لجميع الناس إلى يوم القيامة . . .

وقال لموسى « أُخْرِج قَوْمُكَ » رسالتك إلى بنى إسرائيل . . .

ليس إلا ١١١

القلب ... الذي نادي ...

في الظلم\_\_\_ات ؟ ١

قال تعالى :

« وَذَا النونِ إِذ ذَّ هَبَ مُغَاضِبًا ، فَظَنَّ أَن آن تَقْدِرَ عَلَيْهِ

فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظِّالِمِينَ .

« فَاسْتَجَبْنَا لَهُ ، وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ ، وَكَذَلِكَ تُنجِي . الْمُؤْمِنِينَ . »

(سورة الأنبياء ٨٧ و٨٨)

هذه خطيرة جداً . . . في براهين النظرية الكبري . . .

« وذا النون » وذا الحوت. . . هذا الذي ابتلعه الحوت . . .

« فَظَنَ أَن لَّـن تَقْدِرَ عَلَيْهِ ، حال . . . كان فيه قاب يونس عايه السلام . . .

مجرد ظن . . .

ظن أنه بذهابه عن قومه . . . سوف يستريح من متاعبهم . . . وينجو مما نزل بهم من عذاب . . .

فاذا حدث ؟!

حدث العكس . . . وقع في عذاب أشد . . .

ابتلعه حوت عظیم . . .

وهوى به إلى قاع المحيط...

فأصبح فى ظلمات بعضها فوق بعض . . .

ظلمة الليل . . . وظلمة بطن الحوت . . . وظلمة قاع البحر . . . هنالك نادى ذو النون : لا إله إلا أنت أسبحانك إنّى كنتُ مِنَ الظالمين . . .

صراخ قلب مؤمن . . .

خرج فوراً من الظلمات . . . وشق مقامات النور شقاً سريعاً حِداً . . .

فصار قريباً جداً من ربه . . .

ومن مقام القرب الجديد . . . دعاه . . .

« فنادى » . . . فنادى قلبه . . .

فاذا كان الجواب؟!

« فَاستَجَبْنَا لَهُ » فوراً . . . بمجرد أن نادانا . . . لبيناه . . .

« ونجيناه » فوراً . . . مما هو فيه من كرب عظيم . . .

« مِنَ الْغَمِّ » وأَى غَمَّ إِ هُو أَعظم مما كان فيه ؟ !

« وَكَذَلِكَ كُنجِي الْمُؤْمِنِينَ » إذا خرجوا من ظلماتهم . . . وجأروا صارخين . . .

حقاً عليناً إذا كانوا كذلك أن ننجيهم!!!

والخطير من هذا الأمر . . .

هو حركة قلب يونس. . . .

عندما ذهب مغاضباً . . . كان قلبه في الظلمات . . .

« فنادَى في الظُّلُمَاتِ » وهو في الظامات . . .

وعندما أحس يونس بالخطر . . . اتجه فوراً إلى ربه . . .

فمعنى هذا أن قلبه خرج من الظلمات إلى النور . . .

ولم يقف عند هذا . . . بل أخذ يجأر . . . في حالة تجرد تام . . . و إسقاط للسوى . . .

آى أن قابه ارتفع فى مقامات النور ارتفاعاً سريعاً جــداً . . . عظيماً جِداً . . .

كان هذا هو حال قلبه عندما نادى . . .

وما دام القلب في المقامات العظمى من درجات النور... حدثت الاستجابة فوراً ... « فَاسْتَجَبْناً له » ... والفاء هنا ... تفيد سرعة الاستحابة ...

«وكذلك منتجى المؤمنين » ننجيهم بقدرتنا التامة. . . متى كانو المؤمنين . . . . متى كانو المؤمنين . . .

المؤمنين ؟ ! !

الذين أتجهت قلوبهم إلينا أتجاها تاماً... وارتفعوا في مقامات النور ما استطاعوا...

وجه خطير جداً . . . وأنموذج رائع لحركة قلب من قلوب أهل النور . . . في أزمة من أخطر الأزمات التي مر بها !!!

الله . . . نور . . .

الساوات والأرض...؟!

قال تعالى :

« اللهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ والْأَرْضِ ، مَثَلُ نُورِهِ كَمِيشْكَاةٍ فِيهَا

مِصْبَاحْ ، الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةِ ، الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كُو كُنْ دُرِّيٌ ، يُوقَدُ مِن شَجَرَةٍ مُّبَارَكَةٍ ، زَيْتُونَةٍ ، لا شَرْقية وَلَا غَرْبية ، يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسُهُ فَارْ ، نُورْ عَلَى نُور ، يَهْدِي اللهُ لِنُورِهِ مَن يَشَاءُ ، وَيَضْرِبُ اللهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ ، وَاللهُ بَكُلِّ شيء علم . »

(سورة النور ٣٥)

الله . . . نور السماوات والأرض . . .

الله . . . سبحانه هو الذي أعطى كل شيء نوره . . .

والله تعالى . . . نور القاوب . . .

لأن القلوب شيء من الأشياء . . .

هو سبحانه . . . منـور القـلوب . . . « مَثَلُ نورهِ » في القاوب . . .

ثم يقول سبحانه: « نُورٌ عَلَى نور » . . . نور الفطرة الصالحة لأن تتجه إليه تعالى . . .

ونور مقامات النور . . . حين تخرج القلوب من الظلمات . . . وتدخل إليها . . . فالقلب حين يتجه إلى الله . . . إنما يكون نوراً على نور . . . أم يكون نوراً على نور . . . أى يزداد نوراً من مقامات النور . . . على نور فطرته الأولى . . . « يَهْدِى اللهُ لِنُورِهِ مَن يَشَاءُ α من القلوب المستعدة . . . وتجد ذلك كله مكنوناً فى الآيات التى بعد هذه الآية مباشرة . . . . حيث يقول سبحانه :

« فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللهُ أَن ثُرُ فَعَ وَيُذْ كَرَ فِيهَا اسْمُهُ ، يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْفُدُوِّ وَأَلْآصَالِ .

« رِجَالُ لَا تُلْهِيهِمْ نِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللهِ وَإِقَامِ السَّهِ اللهِ وَإِقَامِ السَّهِ وَاللهِ وَإِقَامِ السَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيـهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ .

« لِيَحْزِيَمَهُمُ اللهُ ٱحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ واللهُ يَرْزُنُقُ مَن يَشَاءُ بَغْيرِ حِسَابٍ . »

(سورة النور ٣٦ - ٣٨)

والمكنون فيها . . .

« في بيوت » في قلوب . . . لأن القلب . . . بيت الله . . .

ما وسعنى أرضى ولا سمائى . . . ووسعنىٰ قلب عبدى المؤمن . . . والقلب عرش الرحمن . . .

«أَذِنَ اللهُ أَن تُرْفَعَ» أَن ترتفع عنده... أَن ترفع درجات... تلك القلوب عنده...

« وَيُذْ كُو فيها أَسْمُهُ » ويردد فى هذه القلوب اسمه . . .

« يُسَبِّحُ لَهُ فِيهاً » له خاصة . . . في هذه القلوب . . .

« بِالغُدُو ۗ وَالْآصالِ » من أول اليــــوم إلى آخره ... أي باستمرُ ار ...

وهذا إشارة إلى أن هـذه القلوب... دأمًا في حالة صحو مع الله...

دائماً مع الله أ. . . وهكذا أهل الدرجات العلى . . . من مقامات النور . . .

يندر أن يغيبوا عن ربهم . . .

« رِجالٌ » هؤلاء هم الرجال . . .

هم أبطال الرجال . . . هم قمة الرجال . . .

- « لا تأميم » لا نامي قلوبهم عن ربها . . .
  - « تجارة » مهما كثرت
  - « ولا بَيْعُ » مهما عظم ربحه
- « عن ذكر الله » الذي فيه حياتهم . . . ورقيهم إلى أعلى . . .
  - « يخافون » يخافون أشد الخوف
    - « يوماً » لحظة . . .
- « تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ » تنقلب فيها قلوبهم عن ربها . . . فتهوى إلى دركات الظلمات . . .
- هذا هو خوفهم الأعظم . . . يخشون القطيعة. . . يخشون انقلاب القلوب . . .
  - فالقلوب تتقلب دائماً . . . سريعة التقلب . . .
  - وهذا قانون جديد . . . من قوأنين القلوب . . .
- إن القلب له في كل لحظة حال . . . إما إلى أعلى . . . وإما إلى أسفل . . .
  - إما إقبال وإما إدبار ...

إما أن يزداد نوراً . . . وإما أن يزداد ظلاماً . . . فالقلب ليس شيئاً جامداً . . .

كلا . . . إنما هو جهاز حساس جداً جداً جداً . . . سريع انتقلب يمنة ويسرة . . . . إلى فوق وإلى تحت . . .

إلى الله . . . أو عن الله . . .

يسجل أحوال غاية في الخفاء . . . وغاية في الصغر !!!

اللهم يا مقلب القلوب . . . ثبت قاوبنا على دينك !!!

ما جزاء هؤلاء الرجال ؟!

« لِيَجْزِيمُهُمُ اللهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا »

ما معنى أحسن ما عملوا ؟ ا

معناها خطير جداً ؟ !

أى يعطيهم الجزاء بنسبة اعلى ارتفاع سجلته قلوبهم فى مقامات النور ا!!!

أى على قدر اعلى ما وصل القلب إليه فى درجات النور فى الدنيا . . . يكون الجزاء . . .

فإذا وصل القلب في عمل من الأعمال إلى درجة ٩٠ ٪ منلا... وفي عمل آخر إلى درجة ٦٠ ٪ ٠٠. أعطاه الله تعالى الجزاء بنسبة ٩٠ ٪ أي بنسبة أحسن ما عمل ١١١

أى : تحسب درجاته بنسبة أعلى درجـــة وصلها فى أى عمل من الأعمال ١١١

وهذا من عظيم السكوم ١١١

« وَ يَزْ يِدَهُم مِّمْن فَصْـْلِهِ » ويتفضل عليهم بزيادة من عنده ١١١ « والله يَرْ زُقُ مَن يشاءُ بَغَيْرِ حساب » الحاسبين وتقديرهم . . . . إنه واسع العطاء ١١١

هذه عجائب قلوب أهل النور . . . أهل « نورٌ على نورٍ » . . . فا هي عجائب قلوب أهل الظلام ؟ !

ظلمات ... بعضها ...

فوق بعض . . ؟ !

قال تعالى :

« وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ يِقِيعَةِ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ

مَاءً حَتَى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللهَ عِندَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ وَاللهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ.

« أَوْ كَظُلُمَاتِ فِي بَحْرِ لُجِّي ۚ يَغْشَاهُ مَوْجُ ۖ مِّن فَوْقِهِ مَوْجُ ۗ ، مِن فَوَقَهِ مَوْجُ ۚ ، مِن فَوَقَهِ سَحَابُ ، ظُلُمَاتُ بَعْضُ اللهُ لَوْقَ بَعْضِ ، إذَا أَخْرَجَ بَدَهُ لَمْ مِن فَوَقهِ سَحَابُ ، ظُلُمَاتُ بَعْضِ اللهُ لَهُ نُوراً ، فَمَالَهُ مِن أُورٍ . » يَكَذُ يَرَاها ، وَمَن لَمْ يَجْعَلِ اللهُ لَهُ نُوراً ، فَمَالَهُ مِن أُورٍ . » يَكَذُ يَرَاها ، وَمَن لَمْ يَجْعَلِ اللهُ لَهُ نُوراً ، فَمَالَهُ مِن أُورٍ . »

هناك حقائق جديدة جداً . . . خطيرة جداً . . . في هذه . . .

« والذين كفروا » والذين انقلبت قلوبهم عن ربها . . . وأتجهت إلى غيره . . . . « أعمالُهُم كسرًابٍ » كخيال كاذب . . .

ثمم يقول :

« أو كظُّامُات » أعمالهم كظلمات . . . أى أن جميع أعمال الذين كفروا ظلمات ، حتى ولو كانت عبادات وأعمال خير !!!

! ? I3U

لأنهم كفروا . . .

لأن قلوبهم أتجهت إلى غير الله . . .

فخرجت فوراً من النور إلى الظلمات . . .

لأنه لا يتجه إلى الله . . . لا يريد الله بعمله . . .

مهما كان نوع عمــله . . . حتى ولو كان إصلاحاً عاماً فى الأرض . . .

والعكس صحيح . . . متى كان القلب مؤمما . . . كان كل عمله . . . نوراً . . .

لأنه خرج من الظلمات إلى النور . . . فأعماله نور . . .

لأنه يريد بها وجه الله . . .

مهما كانت تلك الأعمال تافهة 111

هذه حقيقة عظمي . . .

وحقيقة أخرى . . .

« ظُالُمَاتُ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضِ » أعمالهم ظلمات ... وكلما الزدادوا عملا وهم فى الظلمات ... ازدادوا ظلاما... فأعمالهم «ظلمات بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ » !!!

والعكس صحيح . . . كلما عمل أهل النور صالحا . . . ازدادوا نوراً . . . « نُورٌ كَلَى نُورٍ »

ومن هنا تتشعشع حقيقة ثالثة كبرى . . .

كل طاعة لله . . . تورث القلب نوراً . . .

وكل معصية لله . . . تورث القلب ظلاماً . . .

ومعنى هذا بلغة القلوب. . . .

ولغة النظرية التي نحن فيها . . .

كل لحظة تمر على التملب وهو متجه إلى الله . . . تورثه نوراً . . . تورثه نوراً . . . تورثه نوراً . . . تريده نوراً أي « نُورُ عَلَى نُورٍ »

وكل لحظة تمر على القلب وهو متجمه إلى غير الله . . . تورثه ظلاما . . . تزيده ظلاما . . . أى « ظلماتُ بعضُها مَوْقَ بَعْضٍ » !!!

« وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللهُ لهُ نوراً » فى قلبه . . . ومن لم يخرجه من الظلمات إلى النور . . .

« فَمَالَهُ مِن نُّورٍ » فمستحيل أن يكون له نور . . .

لأنه في الظلام . . .

ومن هنا تتشعشع حقيقة كبرى . . .

أن القلب الذي في الظلمات مستحيل أن يكون له نور ... ما لم ينقلب ... ويرجع إلى الله ...

ما لم يخرج فوراً من الظلمات إلى النور . . .

وهذا يفتح علينا فهماً عظما . . . خطيراً جداً . . .

### ما هي التوية ؟!!

ما هي حقيقة التوبة ؟ !

قالوا : التوبة هي الرجوع إلى الله . . . فما معنى ذلك ؟ !

معناه باغة القلوب . . . لغة النظرية . . . التي محن فيها . . .

أن القلب الذي في الظلمات . . .

قد انقلب . . . قد غير اتجاهه . . .

فبعد أن كان يسير إلى أسفل . . . إلى الهاوبة . . .

انقلب يسير إلى أعلى . . . إلى الله . . .

أى أن حركة القلب ... أصبحت عكس آنجاهما الأول ...

ومتى انتلب التماب . . . فقد رجع إلى الله . . . ومتى رجع إلى الله . . . ومتى رجع إليه سبحانه . . . . فقد اتجه إليه سبحانه . . . . أى خرج فوراً من الظلمات إلى المور . . .

هذه هي التوبة في حقيقتها !!!

هي المتلاب القلب من الأتجاه إلى السيوى . . . إلى الأتجاه إلى الله . . .

# لماذا يبدل الله ... سيئات ١٤ التا تبين ... حسنات ١٤

عند ما تنتملب قلوب التائبين . . . وتغير أنجاهها من أسفل إلى أعلى . . .

تخرج فوراً من الظامات إلى النور . . .

ومتى دخلت القلوب مقامات النور . . . أصبحت لا ظلمات فيها . . .

وهذا هو مكنون حقيقة معي تبديل السيئات إلى حسنات . . .

لأن السيئات ظامات . . . والحسنات نور . . .

أى بلغة الحتيقة: يحول ظلماتهم إلى نور . . .

و باغة حقيقة الحقيقة . . . يخرجهم من الظامات إلى النور!!! . . . . عجائب غريبة جداً . . .

وأغرب منها أنها حقائق ثابتة!!!

قال تعالى :

« إلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِمًا فَاوَلَئِكَ يُبَدِّلُ اللهُ ' سَمِّيْنَاتُهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللهُ غَفُورًا رَّحيًا .

« وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا ۖ فَإِنَّهُ مِيْتُوٰبُ إِلَى اللهِ مَثَابًا . » ( سورة الفرةان ٧٠ و ٧١ )

تأمل عجائب مكنو ناتها ؟ ! !

« وَمَن تَابَ » ومن رجع . . . ومن القلب إلى ربه . . .

« وَعَمِل صَالِحًا » أَى عمل . . . مهما كان صغيراً . . .

ودأب يعمل صالحاً . . .

« فَإِنَّهُ ۚ يَتُوبُ ۗ » فإنه فى الحقيقة لو تعلمون يرجع . . .

« إلى الله » ينقلب قلبه إلينا مرة ثانية . . .

« مَتَابًا » رجوعًا حقيقيًا . . .

فكيف لا تقبيل ... وكيف لا نكرمه ... وكيف لا نعطيه ؟!!

## لماذا يصلي الله ... وملائكته ... علينا ...؟ ١٠

وهذا ناموس من أعجب النواميس المُلَى !!!

استمع ماذا يتمول ربنا تبارك وتعالى :

« يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْ كُرُوا اللهَ ذِكْرًا كَيْهِراً.

. . ﴿ وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا .

« هُوَ الَّذِي يُصَلِّى عَلَيْكُم ۚ وَمَلَاثِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النَّور وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيًا .

« تَحَوِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْ نَهُ سَلَامٌ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرِا كَرِيماً . » ( سورة الأحزاب ٤١ - ٤٤ )،

« يا أيها الذين آمنوا » يا أيها الذين أنجهت قلوبهم إلينا . . .

« وسبحوه » ونزهوه

لماذا ريطلب من أهل النـــور أن يكونوا دائمًا . . . وقاوبهم الله . . . . . . دائمًا يذكروه ويسبحوه ؟!

لتكون صالحة لتلقى العطاء الرباني . . .

ما هو هذا العطاء ؟ !

« هو » الله

« الذي يُصَلِّى عَكَيْكُم ْ » الذي يفيض رحماته باستمرار على أهل النور . . . .

على القلوب التي تتجه إليه . . .

وملائكتُه » وملائكته يصلون . . . يدعون باستمرار لأهل النور . . . أن يغفر للذين تابوا واتبغوا سبيلك . . .

لاذا كل هذا ؟ !

« لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظَّلْمَاتِ إِلَى النُّورِ » منظامات الغفلة... إلى نور الصحو ...

ليرقى بهم من الدرجة الدنيا إلى الدرجة العايا . . .

الماذا يفعل الله ذلك؟

«وكان بالمؤمنين رحيما» شأنه تعالى دائماً . . . أنه سبحانه يختص. برحمته من ينماء من أهل النور . . .

فانظر إلى جمال التوجيه ؟ ! !

يوجه أهل النور . . . أن يكونوا دائمًا وقلوبهم معه . . . ما بين. ذكر وتسييح . . .

ليكونوا دائمًا مستعدين لتلقى عطاياه وإكراماته. . .

حين يصلي سبحانه عليهم . . .

وتصلي ملائكته عليهم . . .

ومن هنا يتشعشع ناموس جديد . . .

أن مقامات النور . . . تتنزل عليها الملائكة دائما . . .

ودركات الظلمات . . . تتنزل عليها الشياطين دائما . . . وهي قاعدة عامة لا تتغير . . .

القلوب التي في مقامات النــــور ... تتنزل عليها دائما اللائكة ...

قال تعالى :

« إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَّ بَنَا اللهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا نَتَكَزَّلُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا نَتَكَزَّلُ عَلَيْهِمُ اللَّائِكَةُ أَلَا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجُنَّةِ الَّتِي كُنتُمُ ثُوعَدُونَ .

« نَحْنُ أَوْلِيَاؤُ كُمْ فِي الْحُيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الآخِرَةِ وَلَـكُمْ فِيهَا مَا تَدْعُونَ . » مَا تَشْتَهِي أَنْفُسُكُمْ وَلَـكُمْ فِيهَا مَا تَدْعُونَ . »

( سورة فعلت ٣٠ و٣١ )

« تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الملائكَةُ » دائمًا وباستمرار . . .

« نَحْنُ أَوْلِيَاؤُ كُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا » نَحْنُ أَوْلِيَاؤُ كُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا » نَحْن أصدقاؤكم دائما فِي الحياة الدنيا . . .

هذا ناموس... أن الملائكة... تتنزل دأمًا في مقامات

النور . . . على قاوب أهل النور . . .

لأن الملائكة نور . . . تتنزل على مقامات النور . . . إذا كانت القلوب فيها . . .

والعكس صحيح . . . الشياطين تتنزل على قاوب أهــــل. الظلام . . .

. قال تعالى :

« كَانَ أَنَبَتُكُم فَلَى مَن تَنَزَّلُ الشياطِينُ . تَنَزَّلُ عَلَى كُلِّ الشياطِينُ . تَنَزَّلُ عَلَى كُلِّ أ

( سورة الشعراء ۲۲۱ و ۲۲۲ )،

هناك تنزل . . . باستمرار . . . من الشياطين . . . على قاوب أهل الظلام . . .

وهكذا . . . ناموس رهيب . . .

كل قلب في مقامات النور . . . تتنزل عليه الملائكة . . .

وتصلى عليه . . . وتدعو له . . . وتعينه . . . وتلممه الخير . . .

وكل قلب في دركات الظلام . . . تتنزل عليه الشياطين . . . وتوسوس إليه . . . وتضله م . . . وتدفعه إلى الشر ا . ا . .

#### الأحماء ... والأموات ...

قال تعالى :

« . . . وَمَن تَزَ كُي قَالِنَّمَا يَيْزَكِّي لِنَفْسِهِ وَإِلَى اللهِ الْمُصِيرُ .

« وَمَا يَسْتَوِى الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ .

« وَلَا الظُّامَاتُ وَلَا النُّورُ .

« وَكَا الظِّلُّ وَكَا الْحَرُورُ .

« وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ إِنَّ اللهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ وَمَا أَنتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ . »

(سورة فاطر ١٨ -- ٢٢)

« وَمَن تَزُ كَي » ومن ترقَّى

« فَإِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ » فإنما يترق لنفسه . . .

ثم أرسل الله إشعاعاً باهراً قاهراً . . . يكشف حقائق عليا . . .

« وما يَسْتَوِي الأَعْمَى وَالبَصِيرُ » في عالم المحسوس . . . هذا

يرى الأمور على حتميقتها . . . وذاك لا يدرى عنها شيئا . . .

كذلك أهل النور يبصرون آيات ربهم ويدركونها . . . وأهل الظلام لا يرون منها شيئا !!!

« وَلَا الظُّلْمَاتُ ولا النُّورُ » لكل عالم نواميسه . . ..

الظلمات لها نواميس تناسبها . . . كثيفة . . .

والنور . . . له نواميس تناسبه . . . لطيفة

« وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُّورُ » شدة الحر . . .

ولا البارد ولا الحار الشديد الحرارة . . .

للمناطق الظليلة جمالها . . . وللمناطق الحارة آلامها . . .

كذلك مقامات النور . . . كلها رحمة ولطف وأنس وبهجة . . . . من الله . . .

ودركات الظامات كلما قلق وغضب وسخط وضيق . . .

وأهل الظلام أموات . . . لا يذوقون شيئا من أحاسيس أهل النور . . .

« إنَّ اللهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ » أهل النور وحـــدهم هم الذين يستطيعون سماع هذه الحقائق وإدراكها . . .

### ما هو هدف إنزال الآيات ؟ ا

قال تعالى:

« هُوَ الَّذِى رُيْزِ لُ عَلَى عَبْدِهِ آيَاتٍ بَيِّنَاتِ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ اللهُ النَّوْرِ وَإِنَّ اللهَ بِكُمْ لَرَّءُ وَفَ رَّحِيمٌ . » الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَإِنَّ اللهَ بِكُمْ لَرَّءُ وَفَ رَّحِيمٍ . » (سورة المديد ٩)

هذا هو هدن إنزال الآيات البيات . . .

هدف واحد . . . هو أن تخرج التلوب . . . بتدبرها . . .

من الظامات إلى النور . . .

19134

« وإن الله بكم لرءوف » ومن رأفته بكم أن يخرجكم من الظامات الله النور . . .

« رحيم » ومن رحمته أن أرسل إليكم رسولا رحيا . . .

وهو نفس المعنى في قوله تعالى :

« رَّسُولاً يَتْلُو عَلَيْكُم ۚ آيَاتِ اللهِ مُبَيِّنَاتِ لِيُخْرِجَ الذِينَ آمِنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِ لِحَاتِ مِنَ الظَّلُمَاتِ إِلَى النَّورِ . . . » آمنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِ لِحَاتِ مِنَ الظَّلُمَاتِ إِلَى النَّورِ . . . »

إن الرسول . . . يتلو. . . علينا . . . آيات الله. . . مبينات . . . كاشفات بأنوارها لحقائق الأمور . . .

19134

« لِيُخْرِجَ الذين آمنوا » القلوب التي اتجهت إلى ربها

« وعملوا الصالحاتِ » ودأبت تعمل صالحاً

« من الظلُمَاتِ » التي كانوا فيها

« إلى النور » نور التوجه إلى الله . . .

# لمن شاء . . . منكم . . . أن يتقدم . . . أن يتقدم . . . أو يتأخر ؟!

يقول تعالى :

« إنها لَإِحْدَى الكُبر.

« نَذِيراً لِّـُلْبَشَرِ .

« لِمِن شَاءَ مِنكُمْ أَن يَتَقَدُّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ.

« كُلُّ مَفْس بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَة . »

(سورة المدئر ٣٥ - ٣٨)

أشعل مصباحها . . . وانظر تحت إشعاعات كشافها . . . كشاف النظرية . . .

تَتَلَالًا حَتَاثَقَ كَبْرِي . . . أمام عيني قلبك فوراً . . .

الحقيقة الأولى . . . لِمَن شَاءَ منكم . . .

لأى إنسان منكم أيها البشر ... ذكرا أو أنى ... صغيرا أوكبيرا ...

الحقيةة الثانية . . . أن يتقسدم أو يتأخر . . . أن يتقدم إلى أعلى . . . أو يتأخر إلى أسفل . . .

أن يتقرب إلى ربه . . . أو يتأخر إلى الهاوية . . .

أن يرقى . . . أو يسفل . . .

أن يقترب . . . أو يبتعد . . .

الحقيقة الثالثة . . . كل نفس بماكسبت رهينة . . . حبيسة . . . معاصمها . . . ولا تتحرر إلا إذا تحررت من المعاصى . . .

هناك إذا بشر . . .

وهناك « نور » جاءهم من ربهم . . .

فمن استضاء به رأى الحقيقة . . . ومن أدبر لم ير شيئًا . . .

وهناك إرادة حرة لكل إنسان . . . إن شاء تقدم . . . وإن شاء تأخر ! ! !

وتجد ذلك كله مكنوناً في قوله تعالى :

« وَلَقَدُ عَلِمُنَا الْمُسْتَقَدِمِينَ مِنكُمْ وَلَقَدِ عَلِمُنَا الْمُسْتَقَدِمِينَ مِنكُمْ وَلَقَدِ عَلِمُنا

( سورة الحجر ٢٤ )

أى : الذين يسعون إلى التقدم. . . و الذين يسعون إلى التأخر. . . الذين يتجهون إلينا . . . فيدخلون مقامات النور. . . ويستمرون في التقدم فيها . . . والترق . . .

والذين يتجهون إلى غيرنا . . . فيدخاون الظلمات. . . ويستمرون في التأخر فيها . . . والهبوط . . .

هذه هي براهين النظرية الكبرى . . . من كتاب الله تعالى. . . ففا هي براهين النظرية من صحاح أحاديث رسول الله ؟ . . .

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

« بادررُوا بالأعمالِ ، فِتناً كَقطَع الليْل الْمُظْلِم ِ

« يُصْبِحُ الرجُلُ مُؤمِناً ، ويُمْسِى كافرًا

« أَوْ يُمْسِى مؤمِناً ، ويُصْبِحُ كافرًا

« يَبْسِمُ دِينَهُ بِعَرَضِ مِنَ الدنيا . »

( أخرجه مسلم )

قال الأقدمون:

معنى الحديث ، الحث على المبادرة إلى الأعمال الصالحة ، قبل تعذرها والاشتغال عنها

« بما يحدث من الفتن الشاغلة المتكاثرة المتراكة ، كتراكم ظلام الليل المظلم لا المقمر

« ووصف صلى الله عليه وسلم نوعاً من شــــدائد تلك الفتن ، وهو أنه يمسى مؤمنا ثم يصبح كافراً ، أو عكسه

« وهذا لعظم الفتن ، ينقلب الإنسان في اليوم الواحد هذا الانقلاب . »

وهذا الذي قاله الأقدمون حق . . . وإنما له مكنون . . .

فاذا تقدم لنا النظرية الجديدة ... في كشف عجائب الحديث ؟!

أشعل شرارتها . . ' ينطلق منها نور غظيم . . .

فإذا بعجائب الحديث . . . تتلألأ تحت إشعاعلتها . . .

« بادروا بالأعمال » سارعوا بالأعمال الصالحة . . . فروا بتملوبكم إلى الله . . . وواصلوا الفرار إليه تعالى . . .

- واصلوا الترقى في مقامات النور . . .
- « فتنا » امتحانات رهيبة . . . سوف تكون في الحياة . . .
- سوف توضعون أمام مؤثرات خارجية. . . ومؤثرات نفسية. . . سوف تمتحنون امتحاناً رهيباً . . .
- « كقطع الليل المظلم » تهب الفتنة . . . منطقة بأكملها من الظلام الشديد . . . .
  - لا يبصر فيها الإنسان حتماً من باطل...
- - وتعترضه أثناء يومه فتن الحياة المظلمة . . .
- « ويمسى كافراً » فيتضعضع أمامها. . . ويتقهقر أمام مؤثراتها. . . فينقلب عن ربه . . . ويخرج من النور إلى الظامات . . .
  - أو العكس . . .
  - « يمسى مؤمناً » يمسى في النور . . . قلبه متجه إلى الله . . .
- « ويصبح كافراً » تعرض له فى الليل مغريات الحياة الصاخبة ،

وعبث الليالى الحمراء... فيستجيب لمغرياتها... ويخرج بذلك من النور إلى الظلمات...

أى : يصبح وقلبه متجه إلى أسفل . . . إلى الشيطان ! ! !

ثم يسارع صلى الله عليه وسلم إلى بيان سبب هذه الانقلابات السريعة فيقول:

- « يبيع دينه » يخرج من النور
- « بعرض » بشيء حقير تافه بالنسبة إلى ما عند الله . . .
  - « من الدنيا » من مؤثرات الحياة وشهواتها . . .

فانظر كيف أيد الحديث النظرية . . . ثم كيف كانت النظرية كسباً رائعاً . . . أضاف إلى إدراكاتنا من الحديث إضافات عريضة . . . عا أرسلت من إشعاعاتها . . . وبما أضاءت في قلوبنا ؟ !

## أشد أنواع الظلام؟!

« لَمَّا نَزَلَت ( الذينَ آمنوا ولَمْ يَكْبِسُوا إِيمَامَهُم بِظُلْم ٍ) « شَقَّ ذلكَ على أصحابِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم « وقالوا: أَيْنَا لَا يَظُلُّمُ نَفْسَهُ ؟!

« فقال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : كَيْسَ هُوَ كَمَا تَظُنُّونَ « إنّما هُوَ كَمَا قَالَ لُقُمَانُ لا بُنِهِ ( يَا بُنِيَّ لا تُشْرِكُ بَاللهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمُ عَظِيمٌ ) . »

( أخرجه مسلم )

قالوا : ومن جعل العبادة لغير الله تعالى فهو أظلم الظالمين .

فهاذا تضيفه النظرية. . . إذا أشعلنا شعاعها . . . وسلطناه من وراء عقولنا . . . ونحن نتأمل الحديث ؟!

نرى فى إسعاعها . . . أن الشرك هو الظلم العظيم . . . هو الظلام الأعظم . . .

باعتبار أن « الظُّلْم ظُلُمات » كما جاء في حديث آخر . . .

فلماذا كان الشرك هو الظلمات الكبرى ؟

لأن القاب قد القلب عن الله . . .

وأتجه نهائياً إلى أسفل . . . إلى الهاوية . . .

فتحولالقلب وكل ما يصدر عنه من أقوال أو أفعال إلى ظاءات. . .

وهذا هو أشد الظلم لنفسك . . . لأنك أضعتها إلى الأبد . . . و إذا نظرت إلى الآية . . . في إشعاعاتها . . . كان معناها : ( الذين آمنوا ) الذين أنجهت قلوبهم إلينا . . . ودخلوا مقامات النور . . .

« ولم يلبسوا إيمانهم » ولم يخاطوا نورهم « بظُّلُم » بظلام...

أى لم يتدهوروا مرة أخرى . . . ويخرجوا من النور إلى الظلمات . . .

وهذه مفاهيم جديدة . . . تتلألأ من النصوص . . . تحت إشعاعات النظرية !!!

#### وعجائب أخرى؟!

َ عَن رَسُولِ اللهِ صَلَى الله عليه وَسَلَمَ « عَن رَسُولِ اللهِ صَلَى الله عليه وَسَلَمَ « فَيَا يَرُويَ عَن رَبِّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ « فِيَا يَرُويَ عَن رَبِّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ « فِيَا اللهِ كَتَبَ الْمُصَانَ وَالسَّيِّئَاتِ

« ثُمَّ اَبَيَّنَ ذَ لَكَ

« فَمَنْ هم جَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلُهَا ، كَتَبَهَا اللهُ عندَهُ ، حَسَنَةً اللهُ عندَهُ عندَهُ ، حَسَنَةً اللهُ عندَهُ اللهُ عندَهُ ، حَسَنَةً اللهُ عندَهُ ، حَسَنَةً اللهُ عندَهُ عنهُ عندَهُ ، حَسَنَةً اللهُ عندَهُ اللهُ عندَهُ عندَهُ ، حَسَنَةً اللهُ عندَهُ عندَهُ عندَهُ اللهُ عندَهُ عندَهُ عندَهُ عندَهُ اللهُ عندَهُ عندَهُ عندَهُ اللهُ عندَهُ عندُ عندَهُ عن

« وإنْ هَمَّ بها فَمَيلَها ، كَتَبَهَا اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عِندَهُ عَشْرَ حَسَاتِ

« إلى سَبْعمائة ضِعْف

« إلى أضْعَافٍ كثيرةٍ

« وإن هَمْ بَسَيِّئَةِ ، فلم يَعْمَلْها كَتَبَها الله عندَهُ حَسَنَةً كامِلَةً

« وإنْ هَمَّ بها نَعَمِلَها ، كتبها اللهُ سيَّنَةَ واحِدةً . »

( أخرجه مسلم )

يوشك هذا الحديث . . . أن يتحول إلى نور . . . يتشعشع إلى جميع الأنحاء !!!

وهو كـذلك حقاً وصدقا . . .

فماذا تضيفه النظرية . . . من مفاهيم جديدة فيه ؟ !

نلتقط قوله « كـ تبها الله عز وجل عنــده عشرَ حسناتٍ ، إلى

سبعائة ضعف ، إلى أضعاف كثيرة » . . .

كيف يحدث هذا في القلب . . . وكيف يتأثر القلب أو توماتيكياً بهذه الزيادات . . . والمضاعفات في أجر الحسنة ؟ !

إن العبد إذا هَمَّ بالحسنة . . . معنى هذا أن قلبه قد بدأ يتجه إلى الله . . .

فهنا يدخل مقامات النور فوراً . . . ويخرج من ظلماته . . .

فإن كان في النور عند حالة الهم" . . . ارتقي درجة إلى أعلى . . .

وهو مكنون قوله: « قَمَن هَمَّ بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة »

« وإن هَمّ بها فعملها كتبها الله عز وجل عنده عشر حسنات »

لأن تنفيذ الحسنة معناه أن القلب قضى وقتاً أكثر فى اتجاهه إلىالله. . . . فيأخذ عشر حسنات . . . عشر درجات إلى أعلى . . .

فإن كان أشد إخلاصاً لله في تنفيذها . . . ضاعف له الأجر « إلى سبعمائة ضعف »

أى : أعطاه قوة الطلاق إلى أعلى . . . إلى الله . . . تعادل سبعمائة ضعف . . .

فإن كان أكبر من ذلك إخلاصا . . . أى كان قلبه أثناء عمل الحسنة . . . شديد الانطلاق إلى ربه . . . أعطاه أكثر وأكثر وأكثر وأكثر وأكثر . . . إلى ما لا نهاية . . . في انطلاقه إلى أعلى . . .

وهذا هو مكنون قوله « إلى أضعاف كثيرة » . . .

كثيرة جداً . . . وراء العقول . . . بما فى قلوبهم من رغبة خارقة فى التوجه إلى الله . . .

أى رفعهم فى مقامات النور رفعا عظيما ! ! !

والعكس صحيح . . .

« وإن هَمَّ بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة » . . .

حين هَم بالسيئة . . . اتجه قلبه إلى أسفل . . . إلى الظلمات . . . « فلم يعملها » ثم تذكر ربه . . . وتراجع عنها . . . ولم يعملها . . . . لم ينفذها . . .

أى أن قلبه انقلب ثانية إلى الله . . . أى بدأ يتجه إلى النور مرة أخرى . . .

وهذا هو مكنون «كتبها الله عنده حسنة كاملة »

أى رفعه فى النور درجة . . .

ُ « وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة » رحمة منه تعالى بالإنسان الضعيف . . .

## أخطر حديث . . . فى أصول النظرية الكبرى ؟ !

ولتسمع الدنيا . . . في مشارقها ومغاربها . . .

إلى أخطر حديث . . . صح عن أعظم رسول . . . أرسله ربنا تبارك و تعالى . . . ذلك الذي اسمه محمد . . . صلى الله عليه وسلم . . .

« عن حُذَيفَةً قالَ

« كُنَّا عِندَ مُعَرَّ

« فقالَ : أَنْ يَكُم ْ سَمِعَ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم ، يَذْ كُرُ ۗ الفِتَنَ ؟

« وقالَ قَوْمُ : نحنُ سَمِعْناهُ

« فقالَ : لَمَدَّكُم ْ تَعْنُونَ فِتنَّةَ الرَّجُل فِي أَهْابِهِ ، وجارِه ؟

« قالوا: أَجَلُ

« قال : تِلْكَ أَتَكَفَّرُها الصلاةُ ، والصيامُ ، والصّدَقَةُ

« وَلَكِنْ أَيْكُمْ سَمِعَ النبيّ صلّى الله عليه وسلّم كِذْ كُرُ اللهُ عَلَيه وسلّم كِذْ كُرُ اللهُ اللهُ عَلَيه وسلّم كَذْ كُرُ اللهُ اللهُ تَكُومُ مَوْجَ اللّهَ عَلَيْ إِ

« قَالَ حُذَيْفَةُ : فَأَسْكَتَ القَوْمَ

« فَتُمُلَّتُ : أَنَا

«قال: أنتَ ؟ . . . لله أبُوكَ ؟

« قَالَ حُذَيْفَةُ : سَمِعْتُ رسولَ اللهِ صَلَّى الله عليه وسلم يقولُ :

« تُعْرَضُ الفَتَنُ عَلَى القُلُوبِ كَالْحَصِيرِ ، عُوداً عُوداً

« فَأَيُّ قَلْبِ أَشْرِهَا

« نُكِتَ فيهِ لُكُنَّةُ سَوْدَاءُ

« وأَيُّ قَلْبِ أَنكُرَ ها

« أُنكِتَ فيهِ أُنكَتَهُ بيضاءً

« حتى تصِيرَ عَلَى قَلْبَيْنِ

« عَلَى أَبْيَضَ مِثْلَ الصَّفَا

« فلا تضُرُّهُ فِتْنَةُ ، مَا دَامَتِ السماواتُ والأَرْضُ

« والآخَرُ أُسُوَدُ مُرْبَادًا

« كَالْـكُوز نُجَخِّيًّا

« لا يَعْرُفُ مَعرُوفًا ، ولا يُنكِرُ مُنكَراً

« إِلَّا مَا أَشْرِبَ مِنْ هَوَاهُ . . . »

( أخرجه مسلم )

قال القدماء العظماء العاماء . . .

أصل الفتنة : الابتلاء والامتحان والاختبار

ثم صارت لكل أمر كشفه الاختبار عن سوء ، يقال : فتن

الرجل يفتن فتوناً: إذا وقع في الفتنة وتحول من حال حسنة إلى سيئة

وفتنة الرجل فى أهله وماله وولده ضروب من فرط محبته لهم وشحه عليهم وشغله بهم ، عن كثير من الخير

كما قال تعالى : ﴿ إِنَّمَا أُمُوالَكُمْ وَأُولَادَكُمْ فَتَنَّهُ ﴾

أو: لنفريطه بما يلزم من القيام بحتوقهم وتأديبهم وتعليمهم ، فإنه راع لهم ومسئول عن رعيته

> وكذلك فتنة الرجل فى جاره من هذا فهذه كلما فتن تقتضى المحاسبة

ومنها ذنوب يرجى تكفيرها بالحسنات كما قال تعـــالى ( إِنَّ الحسناتِ مُيذْهِبِن السيئاتِ )

« التي تموج موج البحر » أى : تضطرب ويدفع بعضها بعضاً . . . وشبهها بموج البحر لشدة عظمها وكثرة شيوعها

« لله أبوك » كلمة مدح تعتاد العرب الثناء بها. . . أى : لله أبوك حيث أتى بمثلك !

« تُعرَضُ الفَتنُ على القلوبِ كالحصير عُودا عُودا » أى : تعاد وتكرر شيئا بعد شىء

أو: تظهر على القلوب ، أى: تظهر لها فتنة بعد أخرى وقوله كالحصير: أى: كما ينسج الحصير، عوداً عوداً ، وشظية بعد أخرى

وذلك أن ناسج الحصير كلما صنع عوداً أخــذ آخر ونسجه ، فشبه عرض الفتن على القلوب واحدة بعد أخرى ، بعرض قضبان الحصير على صانعها واحداً بعد واحد

« فأى قلب أشربَها مُنكتَ فيه مُنكتة سوداء وأى قلب أنكرها مُنكت فيه منى أشربها : دخلت فيه دخولا تاماً

ومنه قوله تعالى : (وأُشْرِبوا فى قلوبهم العجل) أى : حب العجل

ومعنى : نكت نكتة : نقط نقطة

وكل نقطة فى شىء بخلاف لونه فهو نكت ومعنى أنكرها: ردها

« على أبيض مثل الصفا » ليس تشيبهه بالصفا بياناً لبياضه ، لكن صفة أخرى لشدته على عقد الإيمان وسلامته من الخلل

وأن الفتن لم تلصق به ولم تؤثر فيه كالصفا: وهو الحجر الأملس الذي لا يعلق به شيء

« مُرْ بَادًا » اربد لو نه : إذا تغير ودخله سواد . . .

أي: مسوداً

« كالكوز مُجَخّياً » منكوساً

ولیس تشبیها لما تقدم من سواده ، بل هو وصف آخر من أوصافه بأنه قلب ونكس ، حتى لا يعلق به خير ولا حكمة

شبه القلب الذي لا يعى خيراً بالكوز المنحرف الذي؛ لا: يثبت الماء فيه

وقالوا: معنى الحديث أن الرجل إذا تبع هو اه وارتكب المعاصى، دخل قلبه بكل معصية يتعاطاها ظلمة

« وإذا صار كذلك افتتن وزال عنه نور الإسلام

« والقلب مثل الكوز ، فإذا انكب انصب ما فيه ، ولم يدخله شيء بعد ذلك . »

ذلك شيء مما قاله أولئك القدماء العظماء الفقهاء العلماء . . .

وعندى أن هذا الحديث العظيم . . .

يعتبر أصلا خطيراً . . . قليل النظير . . . من أصول هذه النظرية الخطيرة . . .

فاذا فيه من الفاهيم المستحدثة . . . العُلى . . . تحت إشعاعاتها ؟ ا

فلنتطهر إذاً . . . ولندخل إلى حرمه الأقدس . . .

سائلين الله تعالى . . . أن يقتح علينا فى فهمه . . . فتحا من لدنه مبينا ! ! !

يقول صلى الله عليه وسلم :

« تُعُرَضُ القَتَنُ » العرض عنها بلغة اليوم . . . كالعرض السينائي . . .

. بمر الحوادث والمؤثرات . . .

والفتن هي كل ما في حياة الإنسان . . .

كل ما يمر عليه في حياته . . .

كل شيء هو بالنسبة إليك . . . فتنــــــة . . . امتحان . . . اختيار . . .

قال تعالى : « . . . وَجَعَلْنا بعضَكُمْ لِبَعْضِ فِثْنَةً . . . » ( سورة الفرقان ٢٠ )

فالإنسان يختبر . . . في كل شيء . . . وبكل شيء . . . فالإنسان يختبر . . . في كل شيء . . . أم نحو ما سواه . . . في الثلام ؟ !
نحو النور . . . أم نحو الظلام ؟ !

« على القاوب » ولم يقل على الإسان . . . لأن القاوب . . . هي حقيقة الإنسان . . . بالمؤثرات هي حقيقة الإنسان . . . بالمؤثرات الخارجية . . . والداخلية . . .

هى الأجهزة البالغة الحساسية . . . داخل الأبدان . . . التي تتأثر أوتوماتيكياً بكل ما حولها . . .

« كالحصير » هـذا تشبيه عجيب . . . والمراد كما ينسج الحصير . . .

« نُعوداً نُعوداً » حادثة حادثة . . . واقعة واقعة . . .

أى: أن الحياة . . . حياة كل إنسان . . . تمر عليه . . . كالشريط السيال . . . صورة صورة . . . حتى إذا انقضى عره . . . كان قد تم عرض شريط حياته كاملا . . .

وكما تنسج الحصير ... عوداً عوداً ... حتى تتكامل في النهاية ...

فإن قصة حياة كل إنسان . . . عبارة عن سلسلة حوادث . . . متتابعة . . . تنضم كل حادثة إلى أختها . . . ومنها في النهاية تتكامل قصة حياة كل إنسان . . .

فالمنظر العجيب هو هذا . . .

حياة عامة متدافعة . . . متتابعة . . . لا تتوقف . . .

مجتمع يمضى فى تدافعه . . . كما يمضى البحر الهـادر . . . لا يتوقف . . . حوادث . . . تتتابع . . . دون توقف . . .

وإنسان . . . تمر عليه هذه الحوادث . . . هذه الفتن . . .

لينظر الله : ماذا يكون موقفه وتصرفه منها ؟

ما أروع هذا ؟

« تُعْرَضُ الفَتنُ على القلوبِ . . . عُودا عُودا » ؟ !

تعرض الحوادث تباعاً على القلوب . . . حادثة حادثة . . .

« فأَىُّ قابِ أَشْرِبَهَا » فأَى قلب أحبها ، ومال إليها ، وركن إليها . . . وخالطت قلبه . . .

كيف محدث هذا ؟ ا

لنأخذ أخطر فتنة على الرجال . . . كما ورد فى الحديث . . . ما تركت وراءى فتنة أشد خطرا على الرجال من النساء . . .

أى: فتنة الجنس . . . لأن نداء الغريزة الجنسية تتضعضع أمامه إرادة كثير من الرجال . . .

امرأة حسناء . . . عرضت في حياة رجل . . .

فاشتهاها . . . فاتبع هو اه . . . وعصى ربه . . . من أجلها . . .

ما معنى هذا . . . في ملكوت القلوب؟!

معناه أن ذلك القلب . . . حين عصى ربه . . . من أجل امرأة . . .

إنما القلب عن ربه . . . وأتبع هواه . . .

أي خرج من النور . . . إلى الظامات . . .

فعني « أشربها » أحبها . . . أي مال القلب إلى اتباعها . . .

ومتى تحول القلب إلى شيء . . . فقد تحول عن الله!!!

ماذا يحدث ؟!

« أُنكِتَ فِيهِ أُنكُنَّةُ أَسُو دَاءً » كيف يحدث هذا ؟

في لحظة . . . بإدارة مسمار ما . . . في الجهاز . . . يحدث هذا . . .

كذلك القلب . . . بل هو أعلى . . .

والعكس صحيح . . .

« وأيُّ قلب أنكرها » أي: ردها . . .

أى: لم تؤثر فيه . . . لم تحوله عن الاتجاه إلى الله . . .

لم تخرجه من النور إلى الظلمات . . .

« أُحَكِتَ فيه نُحَكَّتُهُ بيضاءُ » أى: ازداد نورا . . . فورا . . . فورا . . . . فورا . . . . فرا . . . . فرا . . . فرا لأن مقاومته للفتن . . . معناه أنه يواصل السير إلى الله . . . وغم هذه العوائق . . . .

« حتى تصير على قلبين » حتى تصير الفتن على قلبين اثنين . . . « على أبيض مثل الصفا » على قلب منير . . . لا منفذ للظامات إليه . . .

قلب عنده مناعة . . . ضد الفتن . . . « فلا تَضُرُّهُ فِتنــةُ » فلا تَخرَّهُ الناور . . . فلا تخرجه فتنة ما . . . من فتن الحياة . . . من الظلمات إلى النور . . . « ما دامت السماوات والأرض » ما دام حيا . . .

ما معنى هذا ؟ ا

معناه أن قلوب أهل النور . . .

القلوب التي في مقامات النهور . . . والتي تواصل الترقي، الى ربها . . .

القلوب التي ثبتت على الحق . . . وارتفعت في مقامات التترب. . . . مهما تعرض عليها من فتن . . . في النفس . . . في المان . . .

في الأولاد . . . في المجتمع . . .

لا تضرهم هذه الفتن . . .

لأنهم قد انفتحت قلوبهم على الموجات العليا . . . على عالم الغيب. والملكوت . . .

وانغلقت على الموجات السفلى . . . على عالم اللك والشهادة . . .

قلوب أهل النور . . . لا تنفعل إلا بموجات النور . . .

أما موجات الظلام . . . فهيي معزولة عنها عزلا تاماً . . .

« والآخر » والقلب الآخر . . . والنوع الناني من القلوب . . . .

« أُسود مُرْبادًا » أُسود . . . شديد السواد . . .

مظلم . . . شديد الإظلام . . .

« ظُلُماتُ مِعضها فوق بعض » . . .

« كالسكوز مُجَفِّياً » منكوساً . . . منقلباً . . .

وفي هده سر رهيب . . .

أن القلب ينقلب عن ربه . . . وهذا هو النكس . . .

ومتى القلب القلب عن ربه . . . خرج فوراً من النور إلى الظلمات . . .

«لا يعرف معروفاً ولا ينكر منكراً» لا يعرف خيراً ويدعو إليه، ولا يقاوم شراً ويبتعد عنه . . .

1 9 134

لأن الحقائق قد انقلبت في مناهيمه ! !

فهو يرى الخير شراً . . . والشر خيراً . . .

يرى الأمور منقلبة . . . عقوبة له على انقلابه عن ربه ! ! !

حقائق رهيبة جداً ١١١

« إلا ما أشريب » إلا ما أشرب قلبه . . .

« من هواه » مما أحب...

إلا ما أحب من شهواته . . .

إنه يتخذ إلهه هواه . . . فما أحب فهو الحق . . . وما كره فهو. الباطل !!!

تلك بعض مفاهيم في النظرية . . . تلألأت تحت شعاعها . . .

#### الصللة نور؟!

في حديث جامع . . . لرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :

« . . . والصَّلَاةُ نُورُ ۗ

« والصَّدَقَةُ بُرْ هَانْ

« والصَّبْرُ ضِياءً . . . »

( أخرجه مسلم )،

قالوا: « الصلاة نور : معناه أنها تمنع من المعاصي ، وتنهى

عن الفحشاء والمنكر وتهدى إلى الصواب ، كما أن النور يستضاء به وقيل: معناه أنه يكون أجرها نور لصاحبها يوم القيامة

وقيل: لأنها سبب لإشراق أنوار المعارف ، وانشراح القلب ، ومكاشفات الحقائق ، لفراغ القلب فيها ، وإقباله إلى الله تعالى بظاهره وباطنه

وقيل: معناه أنها تسكون نوراً ظاهراً على وجهه يوم القيامة ، رويكون في الدنيا أيضاً على وجهه البهاء ، بخلاف من لم يصل . »

هذه أقوالهم فى تفسير قوله صلى الله عليه وسلم «الصلاة نور»... فماذا عند النظرية تضيفه إلى معارفنا ؟ 1

تقول النظرية: الصلاة نور . . . حتمًا وصدقًا وواقعًا . . . كنف محدث هذا ؟ !

عند ما يصلى المؤمن . . . الصلاة الصحيحة . . . التى استكملت -خشوعها وحضورها . . .

إنما معنى هذا أنه اتجه بقلبه إلى ربه اتجاهاً خالصا . . . لا التفات فيه إلى شيء سواه . . .

معنى ذلك أن القلب يرقى في درجات النور . . .

أى يزداد نوراً ...

فقوله « الصلاة نور » . . . حق . . .

هی حقاً « نور » . . .

نور يزداد به المؤمن نوراً على نور . . .

وحين نودى . . . موسى . . . عليه السلام . . . « أقيم الصَّلَاةَ لِيْ كُورِي » . . . كان المراد : صل الصلاة التي ترفعك عندنا رفعاً . . . .

أى : تزيدك يا موسى نور ا على نور . . .

وحين قال صلى الله عليه وسلم : « قرة عيني في الصلاة بي»

أى : سروره الأعظم يتحقق فى الصلاة . . .

تجد ذلك مكنوناً في قواه تعالى : « . . . واسْجُدْ وا ْقَتَرب »

« قَدْ أَ فْلَحَ المؤمنونَ . الذين هُم في صلاتِهِم خاشِعُونَ . »
 ( سورة المؤمنون ١ و ٢ )

إنما معنى ذلك في ماكوت القلوب . . .

قد فاز الذين يتجهون بقلوبهم إلينا في صلاتهم فوزا عظيما . . .

الذين هم دائمًا في صلواتهم كلها خاشعون . . .

خشعت قلوبهم فخشعت جوارحهم ...

الذين هم قلوبهم حاضرة مع ربها . . . فهم فى حضرته تعالى . . . فهم يزدادون فى صلاتهم نورا على نور . . .

ولو كان المقام مقام إفاضة . . . لأفضنا فيه . . . ولكنها مجرد إلى المقام مقام إفاضة . . .

تؤكد أن « الصلاة نور » حقاً . . . وأن ذلك يتلألأ أمرا -طبيعياً . . . تحت إشعاعات النظرية . . .

بقى قوله: « والصبر ُ ضياءٌ » . . .

وقد قالوا: « معناه الصبر المحيوب فى الشرع ، وهو الصبر. على طاعة الله تعالى ، والصبر عن معصيته ، والصبر أيضاً على النائبات. وأنواع المكاره فى الدنيا . . .

« والمراد أن الصبر محمود ، ولا يزال صاحبه مستضيئًا مهتديًا مستمرا على الصواب

« قال إبراهيم الخواص : الصبر هو الثبات على الكتاب والسنة: « وقال ابن عطاء : الصبر الوقوف مع البلاء بحسن الأدب « وقال الدقاق : حقيقة الصبر أن لا يعترض على المقدور »

ذلك شيء مما قالو ا . . .

فاذا عند النظرية ؟

الصبر ضياء . . . أي ضوء . . . أي إشعاع يضيء . . .

ما معنی هذا ؟ !

معناه أن القلب إذا صبر . . . إنما يثبت في مقامات النور . . . ولا ينقلب إلى الظلمات . . .

فإذا و اصل الصبر . . . وداوم عليه . . . كان معنى هذا أنه يرقى. في درجات النور . . .

أى يزداد نوراً . . .

أى: هناك إشعاع يضيء له السبيل ألم . . . هناك كشاف يكشف له المقائق دائماً . . .

تجد ذلك مكنوناً في قوله تعالى :

«... وَبَشِّرَ الصابرينَ. الذينَ إذا أَصَابَتْهُمْ مصيبة قالُوا إنَّا يَلْهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ مَلَوَاتُ مِّن رَبِّهِم ورحمة وأولئكَ عَلَيْهِم صَلَوَاتُ مِّن رَبِّهِم ورحمة وأولئكَ همُ المُهْتَدُونَ. »

( سورة البقرة ١٥٥ ــ ١٥٧ )

أى: تصب عليهم الصلوات صباً . . . والرحمة كذلك . . .

الماذا؟!... لأن قلوبهم رغم آلامها... تواصل الاندفاع إلى أعلى... ترق في درجات النور رقياً عظما...

وكاما رقى القلب إلى درجة أعلى ... أصاب من صلواته تعالى . . . ورحماته . . . أكثر فأكثر ١١١

#### كيف يحدث هذا؟!

فى حديث صحيح . . . عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . . . يقول :

« مَا مِن امْرِي، مُسْلِمٍ ، تَحْضُرُهُ صلاةً مَكْتُوبَةً

« فَيُحْسِنُ وَضُوءَهَا ، وَخُشُوعَها ، وَرُكُوعَها

« إلَّا كَانَتْ كَفَّارَةً لِمَا قَبْلَمُا مِن الذنوب

« مَا لَمْ يُؤْتِ كبيرةً

« وذلك الدهر كُلَّة . »

( أخرجه مسلم )

يعجب المتعجبون: أيمكن هذا . . . بمثل هذه البساطة ؟ !

وإلى هؤلاء . . . نقدم إشعاعات النظرية في الأمر . . .

إن قلب المؤمن . . . إذا أدى شيئًا من هذا . . . كان ذلك معناه أنه يتجه إلى ربه . . .

فإذا كان القلب في الظلمات . . . بسبب معصية من العاصى . . .

وحضرت الصلاة . . . ففزع إليها . . . فعنى هـذا أن القلب قد خرج من الظامات إلى النور . . .

فإذا خشع فى الصلاة . . . فمعنى ذلك أن القلب يرقى فى مقامات النور . . .

فلا عحب . . . إنما هي رحمته تعالى . . .

هو بلغة النظرية خروج القلب من الظلمات إلى النور . . . وهذا هو معنى غفران ما تقدم من الذنوب . . .

ونفس هذه المعانى . . . التى تكشفها النظرية فى بساطة . . . يسحايا الأقدمون فيقولون :

« معناه أن الذنوب كلم ا تغفر إلا الكبائر ، فإنها لا تغفر

« هذا المذكور فى الحديث من غفران الذنوب ما لم تؤت كبيرة هو مذهب أهل السنة ، وأن الكبائر إنما تكفرها التوبة أو رحمة الله تعالى وفضله

« وقوله صلى الله عليه وسلم : وذلك الدهركاه . . . أى ذلك مستمر في جميع الأزمان .

« وقد يقال : إذا كفر الوضوء فماذا تكفر الصلاة ، وإذا كفرت الصلاة فماذا تكفر الجمعات ورمضان ، وكذلك صوم يوم عرفة كفارة سنتين ، ويوم عاشوراء كفارة سنة ، وإذا وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه ؟!

« والجواب ما أجابه العلماء . . . أن كلواحد من هذه المذكورات صالح للتكفير

« فإن وجد ما يكفره من الصغائر كفره

« و إن لم يصادف صغيرة ولا كبيرة كتبت به حسنات ، ورفعت به درجات

« وإن صادفت كبيرة أو كبائر ولم يصادف صغيرة رجونا أن يخفف من الكبائر . »

هذه عجائب فقههم . . . أولئك العظماء . . .

وهو ما يطابق تماماً ما تكشفه النظرية... كشفاً سريعاً جداً ...

أن القلب حين يتوضأ المؤمن أو يصلى أو يصوم . . .

إنما يتجه إلى الله تعالى خالصاً . . . فإن كان فى الظامات . . . خرج منها فوراً . . . إلى النور . . .

وإن كان فى النور حين بدأ شيئًا من هذه العبادات . . . . دفع درجات فى مقامات النور . . .

فالخروج من الظلمات إلى النـــور . . . هو غفران الذنوب التي تقدمت . . .

فتى دخل القلب مقامات النور . . . فمعناه أنوماتيكياً سقوط ظلمائه . . . أى غفران ذنوبه . . .

وإذا كان لا ذنوب عليه . . . وكان أصلا في النور . . . ازداد نوراً . . . أي ارتفع درجات إلى أعلى . . .

فتأمل . . . وتعجب . . . كيف ترسل إشعاعاتها . . . فتكشف الخلفانا كشفاً ! ! !

ولعلك الآن . . . لا يأخذك العجب . . . حين تقرأ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم :

« مَا مِن مُسْلِم يَتُوخًا ، فَيُحْسِنُ وُصُوءً هُ

« ثم يقومُ فيصلِّي ركْعَتَيْنِ

« مُقْبِلُ عَلَمْهِماً بِقَلْبِهِ ، وَوَجْهِهِ « إلا وَجَبَتْ لَهُ الْجُنَّةُ . »

( أخرجه مسلم ﴾

وإنما مفتاح الأمركله هو قوله « مُقْبِلُ عَلَيْهِمَا بِقَلْبِهِ » . . . ما معناها . . . وإن معناها لـكبير ؟!

معناها أن قلبه قد أنجه إلى الله أتجاهاً خالصاً . . .

ومتى صنع هذا خرج فوراً من الظلمات إلى النور . . .

ومتى دخل النور . . . فهو فى الجنة من الآن . . .

وهذا هو معنى : إلا وجبت له الجنة . . .

أى : إلا أصبح فى الجنة فوراً . . . من اللحظة التى فعل فيها هذا الذي فعل . . .

فانظر عجائبها . . . كيف تحل ألغاز الأمور حلا ؟!

ولولا ضيق القام. . . لتدمنا عشرات من الأحاديث الصحاح. . .

في هذا السيل . . . كام اتؤكد النظرية تأكيداً!!!

وتحت إشعاعها . . . نقرأ قوله صلى الله عليه وسلم :

« إذا تَوضَّأُ العَبْدُ المسْلِمُ أو المُؤْمِنُ (١)

« فَفَسَلَ وَجْهَةُ ، خَرَجَ مِن وَجْهِهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ نَظَرَ إلَيْهَا بَعَيْنَيْهِ مَعَ المَاءِ ، أَوْ مَعَ آخر قَطْرِ الماءِ

« فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ ، خَرَجَ مِنْ يَدَيْهِ كُلُّ خَطْيِئَةً كَانَ بَطْشَتْهَا يداهُ ، مَعَ المامِ ، أوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الماءِ

« فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ خَرَجَتْ كُلُّ خَطْيِئَةٍ مَشَنَّهَا رِجْلَاهُ ، مَعَ الماءِ أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الماءِ

« حَتَّى يَخْرُجَ نَقَيًّا مِنَ الذُّنُوبِ. »

( أخرجه مسلم )

كيف محدث هذا ١٤

تحت إشعاعات النظرية . . . تتلألأ الحقائق فوراً . . .

إذا توضأ المؤمن . . . كان معنى هذا أن قلبه يتجه إلى الله . . .

إلى النور . . .

<sup>(</sup>۱) شك من الراوى ، وكذا قوله مع الماء أو مع آخر قطر الماء ، والمراد بالخطايا الصفائر دون السكبائر .

وهذا مَكنون قوله صلى الله عليه وسلم : « حَتَى يَخْرُجَ ۖ نَقَيًّا ۗ مِنَ الذُّنُوبِ » ا!!

# نور الطاعات...يظهر مجسما... يوم القيامة ؟!

« قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

« أُنتُمُ الغُرُّ المُحَجَّلُونَ يَوْمَ القيامَةِ

« مِن إسْبَاغ ِ الوَّصُوءِ

« فَمَنِ استَطاعَ مِنكُم فَلْيُطِلْ غُرَّتَهُ وَتَحْدِيلَهُ . » ( أخرجه مسلم )

قالو ا: قال أهل اللغة : الغرة بياض فى جبهة الفرس. . . والتحجيل بياض فى يديها ورجليها

« قال العلماء : سمى النور الذى يكون على مواضع الوضوء يوم. التيامة غرة وتحجيلا ، تشبيهاً بغرة الفرس . »

وهذه أعجب وأعجب ااا

إن ما كان مكنوناً في الدنيا . . . أصبح يوم القيامة حقيقة منظورة . . .

إن مواضع الوضوء . . . الوجه . . . اليدين . . . الرجلين . . . تأتى يوم القيامة تتلألأ نوراً . . . ظاهراً . . . يراه الجميع . . . وهذا دليل جديد . . . من براهين النظرية !!!

كيف تخرج من الظلمات . . . وترقى فى درجات النور؟ ا

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

« أَلَا أَدُلُّكُمْ على ما يَمْحُو اللهُ بهِ الخطايا ، ويرفَعُ بهِ الدرجاتِ ؟

« قالوا : كَلِّي يا رسولُ اللهِ

« قال : إسْبَاغُ الوضوءِ على المكارِهِ

« وَكَثْرَةُ انْخُطَا إِلَى الساجدِ

« وانتظارُ الصلاةِ بَمْدَ الصلاةِ « فذلكُمُ الرِّبَاطُ . »

(أخرجه مسلم)

قالوا: « محو الحطايا كناية عن غفرانها ، ويحتمل محوها من كتاب الحفظة ويكون دليلا على غفرانها

« ورفع الدرجات إعلاء المنازل في الجنة

« وإسباغ الوضوء تمامه

« والمكاره تسكون بشدة البرد وألم الجسم ونحو ذلك

« وكثرة الخطا تـكون ببعد الدار وكثرة التكرار

« فذلكم الرباط ، أى الرباط الممكن . . . لأنه حبس نفسه على هذه الطاعة . »

هذه أقاويل جميلة . . . تقرب المعنى إلى النفوس . . .

ولكن انظر إلى الحديث ... تحت إشعاعاتها ... ينلألأ فوراً ... أمام ناظريك !!!

إن محو الخطايا . . . هو الخروج من الظلمات . . . لأن من

خرج من الظلمات إلى النور . . . فقد محميت خطاياه محواً تاماً . . . أو تو ما تيكياً . . .

ورفع الدرجات . . . هو رفعها فوراً . . . في مقامات النور . . . لأنه عبارة عن قلب . . . دائم الطاعة . . . يتقلب من وضوء في ظروف قاسية . . . إلى انتظار الصلاة مبكراً . . . مشتغل دائماً بالتقرب . . .

مثل هــذا يخرج من ظلماته . . . ويرقى فى درجات النور سريعاً ١١١

## لماذا يهرب الشيطان؟!

قال النبي صلى الله عليه وسلم :

« إذا نُو دِيَ للصلاةِ أَدْبَرَ الشَّيْطَانُ ، لَهُ ضُرَاطُ

« حَتّى لا يَسْمَعَ التّأذينَ

« فإذا قُضِي التأذينُ أَقْبَلَ

« حَتَّى إذا ثُوِّبَ بالعملاةِ أَدْ برَ

٥ حَتّى إذا قُضِيَ التثويبُ أَقْبلَ
 حَتّى يَغْطُو بَيْن المرّ ء و نَفْسهِ

« يقولُ لهُ : اذْ كُر م كذا ، واذْ كُر كذا

« لِمَا لَمْ يَكُن ۚ يَذْ كُرُ مِن قَبْلُ

« حتى يظلَّ الرجُلُ ما يَدْرِي كُمْ صَلَّى . »

( أخرجه مسلم )

لاذا يفر الشيطان عند ارتفاع صوت المؤذن بالنداء للصلاة ؟

ثم لماذا يفر ثانية عند التثويب ، عند إقامة الصلاة ؟

لأن هاتين الحالتين. . . تكون فيهما القلوب. . . قلوب المصلين شديدة الأنجاه إلى الله . . .

تكون فى مقامات النور . . . ولا سييل للشيطان إلى قاوب فى تلك المقامات . . .

### أقرب ما يكون العبد…

من ريه ... وهو ساجد ؟ ١

« قال رسول ُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:

« أُقْرَبُ ما يكونُ العَبْدُ مِن رَبِّهِ وهو ساجِيْهُ

« فَأَ كُثْرُوا الدُّعاءَ . »

( أخرجه مسلم )

الذا مذا ؟ ا

لأن القلب في حالة السجود . . . يكون متجها إلى الله اتجاهاً تاماً . . .

فهو يرتفع في مقامات النور ارتفاعا سريعا . . .

« فأكثروا الدعاء » أكثروا التوجه إلى الله . . . يستجب لكم فوراً . . . يزدكم نوراً على نور . . .

كلما دعوتموه في السجود . . . استجاب لكم . . . أي رفعكم درجات في النور . . .

فالدعاء في هـذه الحال . . . هو المعراج الخاطف للصعود إلى أعلى !!!

تجد ذلك مكنو ما في قوله صلى الله عليه وسلم :

« عَلَيْكَ بِكَمْثُرَةِ الشُّجُودِ للهِ

« فَإِنَّكَ لا تَشْجُدُ لِللَّهِ سَجْدَةَ إلا رَفَعَكَ اللهُ بها درجَةً

« وحَطَّ عَنكَ خَطيئَةً . »

( أخرجه مسلم )

وهذا حق . . .

ما أتجه القلب إلى الله... في أتم حالات الاتجاه ... وهي السجود... إلا خرج من ظلماته فوراً . . . وهذا هو إسقاط الخطيئة . . .

ودخل النور . . . وجعل يرقى فى درجاته . . . وهذا هو مكنون قوله « إلا رفعك الله بها درجة » . . . أى درجة فى مقامات النور !!!

لأن السجود غاية التواضع والعبودية لله تعالى ، وفيه تمكين أعز أعضاء الإنسان وأعلاها وهو وجهه من التراب الذي يداس ويمتهن !!!

# النظرية مفتاح عجيب... لكثير من الأحاديث؟!

قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:

« مَن تَطَهُرُ في بَيْتُهِ

« ثُمَّ مَشَى إلى بَيْتٍ مِن بَيُوتِ اللهِ

« لِيَقْضِيَ فَرِيضَةً مِن فرائيضِ اللهِ

« كَانَتْ خَطُو تَاهُ ، إحداهُما تَحُطُّ خَطَيْلَةً

« والأُخْرَى تَرَفَعُ دَرَجَةً . »

( أخرجه مسلم )

ما منى هذا ؟ ا

معناه أن القلب منذ بدأ صاحبه يتوضأ بمنزله . . . وأثناء سيره في الشارع إلى المسجد . . .

كان متجها إلى الله . . . فخرج بذلك من ظلماته . . . ودخل إلى النور . . . وجعل يرقى فيها . . .

وهذا هو حط الخطايا . . . أى الظلمات . . . ورفع الدرجات . . . أى الرق في مقامات النور . . .

ومثل قوله صلى الله عليه وسلم :

« مَنْ غَدَا إلى السَّجِدِ

« أو رَاحَ

« أَعَدَّ اللهُ لهُ في الجنَّةِ بزُلًا

« كُلَّما غَدَا أو راح »

( أخرجه مسلم )

إن قلبه كان متجها إلى الله . . . وهو يغدو أو يروح . . . فهو في مقامات النور . . . في مناذل الجنة . . . وهو في الدنيا. . . فضلا عن الجنة الأخرى . . . يوم القيامة 1!!

#### أعجب عجائب النظرية ؟ ١

عن ابن عباس . . . يصف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم : « فَجَمَلَ يقولُ في صلاتِهِ ، أو في سجودِهِ « اللَّهُمَّ اجْعَلْ فِي قَلْبِي نُوراً

« وفی سَمْعِی نُوراً

« وفي بَصَرِي نُوراً

« وعَن يَميني نُوراً

« وعَن شِمَالِي نُوراً

« وأمّامِي نُوراً

« وخَلْفِي نُوراً

« وَنُوْقِي نُوراً

« وتَحْتَى نُوراً

« واجْعَلْ لِى نُورا

« أو قال : واجْعَلْني نُوراً . »

( أخرجه مسلم )

وفى رواية: واجْعَلْـنِي نُورا... (وَلَمْ يَشُكُّ )

وفى رواية أخرى . . .

« قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

« اللَّهُمَّ اجْعَلَ لَى فَى قَلْبَى نُورا

« وفی لسانی نورا

« وفی سَمْعِی نورا

« وفی بَصَرِی نُورا

« ومِن فَوْقِي نُورا

« ومِن تَحَدِّي نورا

« وعَن يَمينى نُورا

« وعَن شِمَالِي نورا

« ومن َبَيْنَ يَدَىَّ نورا

« ومِن ۚ خَلْنِي نورا

« واجعَل ْ فی نَفْسِی نورا

« وأَعْظِمْ لِي نورا . »

( أخرجه مسلم )

ويعتبر هذا الحديث برواياته . . . من أعجب العجب في براهين النظرية . . .

رسول الله . . . صلى الله عليه وسلم . . .

أعلى عقول البشر عاماً . . . وفيهاً . . . وإدراكا . . .

يطلب إلى ربه شيئاً عجبا . . .

يطلب إليه أن يحقق فى شخصيته صلى الله عليه وسلم . . .

أعلى صفات الإنسان . . .

يبدأ سؤاله : « اللهم اجعل فى قلبى نورا »

ما معنى هذا تحت إشعاع النطرية ؟ !

معناه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل ربه أن يريد قلبه نورا . . .

أى : يرفعه إلى أعلى درجات. . . مقام النور . . .

فيقول: « وفي سمعي نورا » أي: اجعل في سمعي نورا . . .

« وفی بصری نورا » . . . اجعل فی بصری نورا . . .

ثم يسأل أعظم السائلين ربهم أن يحاط بالنور من جميع الجهات: فيقول: وعن يميني نورا، وعن شمالي نورا، وأمامي نورا، وخلفي نورا، وفوق نورا، وتحتى نورا!!!

إن محمدا . . . صلى الله عليه وسلم . . . يطلب حقيقته . . .

فهو نور . . . ويطلب إلى الله تعالى . . . أن يزيده نورا . . .

ولذلك كان ختام الدعاء الشريف: « واجعلني نورا »!!! فماذا في هذا الحديث العجيب؟!

فيه أن أرقى انسان من أهل النــــور . . . يسأل ربه أن يزيده نورا . . . أن يرفعه درجات . . . في مقامات النور . . .

وإذا علم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم . . .

إذا دعا ربه استجاب له . . .

كان منى هذا أنه صلى الله عليه وسلم كلما دعا دعوة من هؤلاء الدعوات . . .

ارتفع درجات ودرجات . . . في مقامات النور . . .

وازداد قرباً وقرباً . . . منه تعالى . . .

وهذا الحديث . . . من أعلى وأغلى أحاديث براهين النظرية الكبرى . . .

يؤكد تأكيدا . . . لا يدع مجالا للشك . . .

أن القاب إذا آمن بالله . . . دخل مقامات النور . . .

فإذا ما كان القلب . . . في مقامات النور . . . كان السمع في النور . . . والبصر في النور . . .

وعن اليمين نوراً . . . وعن الشمال نوراً . . . وأمامه نورا . . . وخلفه نورا . . . وقوقه نورا . . . وتحته نورا . . .

وإذا ثبت هذا لأهل النور . . .

ثبت العكس لأهل الظلام . . .

وأعجب منه . . . أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول

إذا قام إلى الصلاة مِن جَوْفِ اللَّهِل :

« اللَّهُمَّ لَكَ المَمْدُ أَنتَ نُورُ الساواتِ والأرضِ

« ولكَ الحدُ أنتَ قَيَّامُ الساواتِ والأرضِ

« ولكَ الحمدُ أنتَ ربُّ السهاواتِ والأرضِ ، ومن فيهنَّ . . . » ( أخرجه مسلم )

# ولكن ينظر إلى قلو بكم؟ 1

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

« إنَّ الله لا ينظرُ إلى أجساد كُمْ ، ولا إلى صُوركُمْ

« ولكين يَنْظُرُ إلى قلويكُمْ

« وأشار بأصابِعِهِ إلى صدره . »

( أخرجه مسلم )

لماذا يكون نظر الرب إلى القاوب وحدها ؟!

لأن القلوب هي الجهاز الحساس الشفاف الذي يسجل تسجيلا دقيقاً حقيقة أتجاه الإنسان . . . إما إلى النور . . . وإما إلى الظلام . . . عجرد النظر إلى القلب . . . تبدو حقيقة الإنسان فورا !

## المصائب ... مكنون فيها ... نعمة كرى ؟ ١

« قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

« ما يُصِيبُ المؤْمِنَ ، مِن شؤكة ، فما فوقها

« إلا رَفْعَهُ اللهُ بها درَجةً

« أُو حَطَّ عنهُ بها خَطيئةً . »

( أخرجه مسلم )

ما معنى هذا تحت إشعاعات النظرية ؟ !

معناه أن المؤمن إذا كان عاصياً . . . أي قلبه في الظامات . . . عست عنه بالصدة خطئة . . .

لأنه حين تنزل به المصيبة . . . يلتجيىء إلى الله . . .

أى أن قابه يخرج من الظلمات إلى النور ... وهذا هو محو الخطيئة ...

وإذا كان عند نزول المصيبة ... في مقامات النور ... رفعه الله بها درجة ... أي زاده مورا ...

وهذه قاعدة عامة . . . في حساب أجر المؤمن إذا نزلت به مصيبة ما !!!

## إن الظلم ظلمات؟!

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

« إِنَّ الظُّلْمَ ظُالُمَاتُ يَوْمَ القيامةِ . »

(أخرجه مسلم)

وليس الظلم وحده هو الظلمات . . .

بل كل معصية تورث القلب ظلمة . . . وإنما نص على الظلم . . . لشدة ظلامه . . .

وإنما لا يبدو ذلك فى الدنيا للعيون . . . ولكن يوم القيامة يبدو . . . ويشهده الأشهاد . . .

فقلب الظالم . . . في ظلمات . . .

كما أن قلب المؤمن العادل . . . الذي لا يظلم . . . في أنوار . . .

## كيف ترتفع في مقامات النور ؟!

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

« . . . وما تواضّعَ أَحَدُ لِلهِ

« إلا رَفَعَهُ اللهُ . »

( أخرجه مسلم )

لاذا يحدث هذا؟!

لأن القلب حين يتواضع لله . . . إنما يتجه إليه تعالى اتجاهاً خالصاً . . .

فهو يرقى أوتوماتيكيًا إلى أعلى . . . فهو يرتفع فى مقامات النور . . .

فما أعظم القاوب المنكسرة لربها !!!

# لو أقسم على الله لأبره؟!

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

« رُبَّ أَشْمَتُ ، مَذَنُوعٍ بِالأَبُوابِ

« لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لَأَ بَرَّهُ . »

( أخرجه مسلم )٬

قالوا: الأشعث: المابد الشعر المغبر

مدفوع بالأبواب : أى لا قدر له عند الناس فهم يدفعونه عن. أبوابهم ويطردونه عنهم احتقاراً له

« لو أقسم على الله لأبره » أى : لو حلف على وقوع شىء أوقعه الله إكراما له بإجابة سؤاله وصيانته من الحنث فى يمينه ، وهذا لعظم. منزلته عند الله تعالى ، وإن كان هذا حقيراً عند الناس » ! !

وهذا أنموذج لنوع من قلوب أهل النور . . .

رجل بسيط . . . لا يثير احترام الناظرين . . .

وليس له من الأوضاع الاجتماعية. . . ما يدفعهم إلى احترامه . . .

ولكن قلبه بلغ درجة عالية جداً عند الله ...

درجة عليا من مقامات النور . . .

درجة أعطاه الله فيها عطاء عجبا !!!

# أرواح أهل النور . . . وأرواح أهل الظلام؟!

« قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

« الأرواحُ جُنودُ مُجَنَّدَةٌ

« فما تعارَف منها ائتكفَ

« وما تناكَرَ مِنْهَا اخْتَلَفَ . »

( أخرجه مسلم )

قالوا: لأنها خلقت مجتمعة ، ثم فرقت في أجسادها

« وكانت الأرواح قسمين متقابلين ، فإذا تلاقت الأجساد فى الدنيا ائتلفت واختلفت بحسب ما خلقت عليه

« فيميل الأخيار إلى الأخيار ، والأشرار إلى الأشرار . »

كيف يحدث هذا ؟!

تقول النظرية : إن قلوب أهل النور لا تتوافق . . . ولا تنسجم إلا مع القلوب التي في مقامات النور . . .

والعكس صحيح:

قلوب أهل الظلام . . . لا تنسجم إلا مع القلوب التي في دركات. الظلام . . .

قال تعالى :

« الحبيثاتُ للخبيثينَ ، والحبيثُونَ للخبيثاتِ ، والطبيّباتُ للطّبيّبينَ ، والطبيّبونَ للطبّيباتِ . . . »

( سورة النور ٢٦ )،

#### سؤال خطير؟!

« جَاءَ رَجِلُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ « فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، كَنْيْفَ تَرَى فَى رَجُلِ أَحَبَّ قَوْمًا ، ، ولَمَّا يَلْحَقُ بِهِمْ ؟

« قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم : المرءُ مَعَ مَن أَحَبّ . » ( أخرجه مسلم )

وتحت إشعاعاتها . . . تتلألأ حقائقها العُلَى . . .
رجل يسأل عن مصير الذي بحب قوماً فى الدنيا وليس من مقامهم
عنى الإيمان . . .

فكان الجواب الخالد: المرءُ مع مَن أَحَبّ!!! أى: ما دام الرجل من أهل النور . . . ويحب أئمة أهل النور . . . فهو معهم فى مقامات النور . . .

وإن كان كل منهم فى درجته ... من مقامات النور ... التي رفعه الله إليها ...

فالمؤمن يكون في مقامات النور ...

ولسكن ليس فى درجة رسول الله صلى الله عليه وسلم . . . وإنما فى درجته هو . . .

فهم جميعًا في النور . . . ولكنهم درجات ا ! !

### القلوب تتقلب آو تومانيكياً ؟!

« يقول رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:

« إِنَّ قُلُوبَ بِنِي آدَمَ كُلَّهَا

« تَبَيْنَ إِصْبَعَيْنِ مِن أَصَابِعِ الرحمن

«كَقُلْبِ وَاحِدٍ

« يُصَرِّفُهُ حَيْثُ يشاءُ

« ثَمَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ : اللَّهُمُ مُصَرِّفَ القَاوِبِ. صَرَّفْ قَالُو بَنَا عَلَى طَاعَتَكَ . »

( أخرجه مسلم )

وهذا حديث عجيب . . . أثار حيرة الأقدمين . . .

حتى قالوا: هذا من أحاديث الصفات ، وفيها القولان . . .

أحدها الإيمان بها من غير تعرض لتأويل ولا لمعرفة لمعنى ، بل يؤمن بأنها حق ، وأن ظاهرها غير مراد ، قال الله تعالى ( ليس كمثله شيء )

« والثانى . . . يتأول بحسب ما يليق بها . . . أى أنه تعمالى متصرف فى قلوب عباده وغيرها كيف شاء لا يمتنع عليه منها شىء . ولا يفوته ما أراده كما لا يمتنع على الإنسان ما كان بين إصبعيه »!!!

فاذا يمكن لأشعة النظرية . . . أن تكشفه لنا من عجائب الحديث ؟ !

أُوْتِد شعاعها . . . تتلألأ الحقيقة العظمي للعيون . . .

أن الله تعالى خلق جميع القلوب . . . ولها إرادة حرة . . . تختار ما تشاء . . .

وإذا اختار الاتجاه إلى غير الله . . . خرج من النور إلى الظامات. . . . . نظام أوتوماتيكى . . . يسرى . . . فى بساطة . . . وسهولة . . . وهذا هو مكنون قوله : « إن قلوب بنى آدم كلّم ا . . . كَمَّالُب. واحدٍ »

أى أن هناك ناموساً عاماً. . .موحدا. . .يسرى على كلقلب. . . أوتوماتيكياً . . .

هناك قانون طبيعى واحد . . . بلغة العلم الحديث . . . ينتظم عليه. كل قلب . . .

### كن قائداً من قادة النور؟!

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

«مَنْ دَعَا إلى هُدًى ، كَانَ لهُ مِنَ الأَجْرِ مِثْلُ أَجُورِ مَن تَبِعَهُ ،. لا يَنْقُصُ ذلك مِن أَجورِهِم شيئاً

« وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلَالَةً ، كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الإِثْمَ ، مِثْلُ آثامِ مَنْ تَبِعَهُ ، لا يَنْقُصُ ذلكَ مِنْ آثامِهِمْ شَيْئًا . » ( أخرجه سلم ) قالوا: « من دعا إلى هـدى كان له مثل أجور متابعيه . . . . . . . . . . . . . . . أو إلى ضلالة كان عليه مثل آثام تابعيه . . . سواء كان ذلك الهدى والضلالة هو الذى ابتدأه . . . أم كان مسبوقاً إليه . . . وسواء كان ذلك تعايم علم أو عبادة أو أدب أو غير ذلك . . . وسواء كان العمل في حياته أو بعد موته . »

هذا حديث رهيب عجيب !!!

فهادًا عند النظرية من إضافات إلى مفاهيم معناه العجيب ؟ ١

فيها أن القلب إذا قاد القلوب إلى مقامات النور . . . رفعه الله تعالى فوق هذه القلوب . . . درجات . . .

والعكس صحيح . . .

أى أنه يظل إماماً في كلتا الحالتين . . .

فى النور . . . يرتفع بمثل أنوار تابعيه . . .

وفى الظلام ... يهوى بمثل ظلمات تابعيه!!!

#### أنا عند ظن عبدي بي ١٩

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

« يَقُولُ اللهُ عزَّ وجلَّ :

« أَنَا عِندَ ظَنِّ عَبْدِي بِي

« وأنا مَعَهُ حِينَ يَذْ كُرُني

« إِنْ ذَ كَرَنَى فِي نَفْسِهِ ذَ كُرْ تُهُ فِي نَفْسِي

﴿ وَإِنْ ذَ كَرَ نِي فِي مَلَا إِذَ كَنْ تُهُ فِي مَلَا إِهُمْ خَيْرٌ مِنْهُمْ

« وإنْ تَقَرَبَ مِنِّي شِبْرًا ، تَقَرَبُ إليْهِ ذراعًا

« وإنْ تَقَرَبَ إلى ذِراعاً ، تَقَرَبْتُ منهُ باعاً

« وإنْ أَتَانِي يَمْشِي ، أَتَيْتُهُ مُرُولَةً . »

( أخرجه مسلم )

قالوا :

« أنا عند ظن عبـ دى بى » بالغفران له إذا استغفر ، والقبول إذا تاب ، والإجابة إذا دعا ، والكفاية إذا طلب الكفاية

أو : المراد به الرجاء ، وتأميل العفو . . . وهذا أصح . . .

وتقول النظرية الحديدة :

إذا ظن العبد بربه خيراً فخيرا . . .

أى إذا اتجه القاب إلى ربه . . . يريده وحده . . . وجده فوراً . . . أسرع مما يتصور . . .

أى: دخل مقامات النور . . . وخرج من الظلمات فورا . . .

ومتى دخل النور . . . فالله معه فى تفكيره وتدبيره وأحواله كلما . . . وهذا يقسر العجائب القادمة كلما . . . إن شاء الله . . .

ولذلك قال سيحانه:

« وأنا معه » ؟ ! !

وأنا معه ١١١١

تأمل . . . كيف كشفت إشعاعاتها المراد كشفاً ؟!!

وأنا معه . . . فوراً . . . بمجرد اتجاه قلبــــه إلى . . . يريدني

« حبن يذكرني » حين يتجه قلبه إلى ّ اتجاهاً حتيقياً . . .

إنى أخرجه فوراً من الظلمات . . . وأدخله النور فورا . . .

« إِن ذَكُرُ نِي فِي نقسه » إِن ذَكَرُ نِي وهو فِي مقامات النور . . . فِي قلبه . . .

« ذکرته فی نفسی » جازیته فوراً بمثل ما یعمل . . .

قالوا: أى إذا ذكرنى خالياً، أثابه الله وجازاه عما عمل مما لا يطلع عليه أحد . . .

وتقول النظرية:

رفعته فوراً فى مقامات النور رفعاً عظما . . .

« وإن تقرب منى شهراً تقربت إليه ذراعاً ، وإن تقرب إلى ذراعاً تقرب منه باعاً ، وإن أتانى يمشى أتيته هرولة »

قالوا: هـذا الحديث من أحاديث الصفات، ويستحيل إرادة ظاهره... ومعناه: من تقرب إلى بطاعتى تقربت إليه برحمتى والتوفيق والإعانة... وإن زاد زدت

« فإن أناني يمشي وأسرع في طاعتي أنيته هروله أي : صببت عليه

الرحمة وسبقته بها ولم أحوجه إلى المشى الكثير فى الوصول إلى المقصود، والمراد أن جزاءه يكون تضعيفه على حسب تقربه . »

وتقول النظرية:

لعل المراد من . . . « وإن تقرب منى شهراً تقربت إليه ذراعا » من اتجه قلبه إلينا صادقاً ولو لحظة . . . أخرجناه فوراً من الظلمات إلى المور . . .

« وإن تقرب إلى خراعا تقربت منه باعاً » ومن اتجه قلبه إلينا أكثر قليه لا . . . زدناه نورا فورا . . . أى جعلناه أقرب إلينا في مقامات النور . . . أى رفعناه درجات فيها . . .

« وإن أثانى يمشى أتيته هرولة » وإن جاءنى فى مقامات النور. . . يمشى فيها إلينا . . . رفعناه فيهـا رفعًا عظيا . . . وقربناه قربًا فوق ما يتصور . . .

ومكنون ذلك كله . . . هو فى صدق التوجه . . . فى إرادة وجهه تعالى . . .

إن القلب إذا اتجه إلى الله . . . لا يشرك به شيئًا . . . خرج من الظلمات إلى النور فورا . . .

تجد ذلك مكنونا في هذا الحديث العجيب:

قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:

« يَقُولُ اللهُ عَزَّ وجَلَّ :

« مَنْ جاءَ بِالْحُسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا ، وأَزْيَدُ

« ومَنْ جاءَ بالسيِّئةِ فجزاؤُهُ سيئَةٌ مْنْلُهَا ، أَوْ أَغْفِرُ

« ومَن تقرّبَ مِنِّي شِبْرًا ، تَقَرَ بْتُ مِنهُ ذراعا

« ومَنْ تقرّبَ مِنِّي ذراعا تَقَرَ بْتُ مِنْهُ بَاعا

« ومَنْ أَنَانِي كَمْشِي أَتَيْتُهُ هُرُّولَةً

« ومَن لَتَيَـنِي بَقُرَابِ الْأَرْضِ خَطِيئةً ، لا يُشْرِكُ بِي شَيْئا ، لَقَيِتُهُ عِمْلُهَا مَغْفِرَةً . »

( أخرجه مسلم )

«ومن لقيني بقراب الأرض خطيئة» أى بملء الأرض ذنو با. . . ما معنى هذا ؟ !

معناه أن الإنسان لو فرض وكانت ذنو به . . . ملء الأرض. . .

ثم اتجه قلبه الى الله وحده . . . في صدق . . . وتوجه حقيق . . . وهذا هو معنى :

« لا يُشْرِكُ بى شيئا » أى لا يتجه قلبه إلى شىء سواى . . . الا يلتفت إلى شىء . . . ولا يركن إلى شىء . . . ولا يركن إلى شىء . . . ولا يركن إلى شىء . . . .

ماذا بحدث ؟ ا

« لقيتُهُ بمثلها مغفرةً » . . . أى أخرجه فوراً . . . من الظلمات إلى النور . . .

ومتى دخل القلب مقامات النــــور . . . فقد سقطت ذنو به أتو ماتيكياً ١ ! ١

فانظر . . . كيف تفتح النظرية عجائب النصوص . . . فتحاً مبيناً ؟ !

ويعتبر قوله عز وجل: « ومَنْ كَقِيَنِي بَقُرَابِ الأَرْضِ خطيئة ، لا يُشْرِكُ بِي شَيْئًا ، لَقيتُهُ مِثْلُهَا مَغَفْرَةً» . . . مَن أعلى وأغلى . . . الله البراهين المقدسة . . . التي تؤكد النظرية . . . وتوثقها توثيقًا عظما الله

- « ومَن اقيني » ومن أنجه إلى بقلبه . . . ومن رجع إلى . . .
  - « لا يشرك بي شيئا » بريدني أنا وحدى . . .
- « لقيته بمثلها مغفرة » أخرجتـــه فوراً من الظامات... من الخطايا... إلى النور... إلى المغفرة!!!

## كف تسقط خطاياك؟!

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

« . . . مَن قالَ سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ

« في يَوْم ، مائة مَرّة

« حُطَّت خَطاً ياهُ

« وَلَوْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ . »

( أخرجه مسلم )

قالوا: معنى التسبيح التنزيه عما لا يليق به سبحانه وتعالى من الشريك والولد والصاحبة والنقائص مطلقا، وسمات الحدوث مطلقا. . .

والآن . . . انظر إلى الحديث تحت إشعاع النظرية . . . تبصر منه العجائب ! ! !

« من قال سبحان الله وبحمده » من أتجه قلبه إلى الله . . . اتجاهاً حقيقياً . . . إرادة تسبيحه سبحانه

«فى يوم مائة مرة» المراد توجيه الإنسان نحو قضاء فترة من الزمن فى ذكره تعالى . . . .

فاذا يحدث عماياً للقلب ؟ ا

الذى يحدث أن الإنسان عندما يريد التوجه إلى ربه . . . إنما يبدأ قلبه في الخروج من الظلمات . . .

وكلا ذكر الله مرة بقلبه « سبحان الله وبحمده » قطع القاب مرحلة من مراحل الخروج من الظلمات . . . وهكذا . . . حتى يتم خروجه من جميع الظلمات . . . ويبدأ في الدخول إلى النهر . . .

ومتى دخل مقامات النور . . . بدأ يرق فى درجاتها . . .

وهذا هو مكنون قوله: « حُطَّتْ خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر » سقطت جميع معاصيه . . . لأن الخروج من الظلمات معناه أوتوماتيكياً سقوط الذنوب. . . ومتى أصبح

القلب فى النور . . . فمنى هذا أن ذنوبه قد سقطت كلم !!!! لا إله إلا الله . . . كم فى هذه النظرية من عطايا وهدايا!!!

### إنه ليغان على قلى ١؟

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

« إِنَّهُ لَيْغَانُ عَلَى قَلْبِي

« وإنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللهَ فِي اليوْمِ مِائَةَ مَرةٍ . »

قالوا: الغين والغيم بمعنى . . . والمراد هنا ما يتغشى القلب « والمراد الفترات والغفلات عن الذكر الذي كان شأنه الدوام عليه ، فإذا فتر عنه أو غفل عد ذلك ذنبًا واستغفر منه

(أخرجه مسلم)

« وقيل : هو همه بسبب أمته وما أطلع عليه من أحوالها بعده فيستغفر لهم

« وقيل : سببه اشتغاله بالنظر في مصالح أمته وأمورهم ومحاربة العدو ومداراته وتأليف المؤلفة ونحو ذلك ، فيشتغل بذلك من عظيم

مقامه ، فيراه ذنباً بالنسبة إلى عظم منزلته ، وإن كانت هذه الأمور من أعظم الطاعات وأفضل الأعمال

« فهى نزول عن عالى درجته ورفيع مقامه من حضوره مع الله تعالى ، ومشاهدته ، ومراقبته ، وفراغه مما سواه ، فيستغفر لذلك

« وقيل : يحتمل أن هذا الغين هو السكينة التي تغشى قلبه لقوله تعالى (فأمزل السكينة عليهم) ويكون استغفاره إظهاراً للعبودية والافتقار وملازمة الخشوع ، وشكراً لما أولاه

« وقد قيل : خوف الأنبياء والملائكة خوف إعظام وإن كانو ا آمنين عذاب الله تعالى

« وقيل : يحتمل أن هذا الغين حال خشية وإعظام يغشى القلب ، ويكون استغفاره شكراً

« وقیل : هو شیء یعتری القلوب الصافیة مما تتحدث به النفس. فهوشها . »

هذه مفاهيم . . . جميلة . . . قالوها في الحديث . . . ولسكن انظر الى الحديث مرة أخرى . . . تحت اشعاع النظرية . . . تظهر من مكنوناته عجائب أخرى !!!

« إنه لَيُغَانُ على قلبي » إن هناك غمامات. . . تبدو من بعيد. . . لا تستطيع الاقتراب من قلبه الشريف . . .

غمام . . . عارض . . . هو انشغالات التطبيق . . . في هذه الحياة . . . إنها طاعات . . . ولكن بالنسبة إلى مقامه تعتبر دون الأولى!!!

وفوراً . . . يرقى صلى الله عليه وسلم . . . إلى ربه . . . ويشق هذه الأمور شقا . . .

« وإنى لأستغفر الله فى اليوم مائة مرة » . . .

واستغفاره صلى الله عليه وسيلم . . . ليس عن ذنب . . . وحاشاه . . .

وإنما مكنون استغفاره صلى الله عليه وسلم . . .

أن قلبه العظيم . . . يندفع إلى أعلى فى أعلى مقامات النور . . . اندفاعًا جديدًا . . .

وتجد ذلك مكنوناً في قوله صلى الله عليه وسلم :

« يَا أَيْهَا النَّاسُ ، تُوبُوا إِلَى اللهِ ، فَإِنِّى أَتُوبُ فِى اليوْمِ إِلَيْهِ مَائَةَ مَرَّةٍ . »

( أخرجه مسلم )

« فإني أثوب » فإني أرجع إلى الله . . .

« فی الیوم » کل یوم

« إليار » إلى ربي سبحانه وحده . . .

« مائة مرة » يرتفع صلى الله عليه وسلم كل مرة درجات ودرجات . . .

فاستغفاره صلى الله عليه وسلم . . . ليس عن ذنب . . .

وتوبته . . . ليست رجوعا عن ذنب . . .

كلا وإنما هو دائما فىأعلى مقامات النور. . . ودائما أقرب الخلق إلى ربه . . .

وإنما استغفاره . . . هو لإحساسه أنه لا يستطيع أداء حق الله عليه ميما تقرب . . .

وتوبته هو زيادة الاندفاع إليه تعالى . . .

وتلك مةاماته العُلَمَى . . .

وإنما يتنزل إلى عقولنا . . . تشريعاً . . . وتعليما ١١١

## اللهم اغسل خطایای ۱۶

ومن دعائه صلى الله عليه وسلم :

« . . . اللمُمَّ اغْسِلْ خطاياى بماءِ الشَّلْجِ والبَرَدِ

« ونَقِّ قَلْمِي مِنَ الخطاياً ، كَا يَقَيِّتُ الثوْبُ الأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ . . . »

( أخرجه مسلم )

هناك إذاً قاب . . . ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل ربه أن ينقيه من الخطايا . . . كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس . . .

يسأل ربه أن يكون قلبه شفافا . . . على أعلى درجات الشفافية . . .

أن يكون نوراً . . . لا ظلمة فيه . . . كما يكون الثوب الأبيض بياضا لا سواد فيه ١١١

# وزكها ... أنت خير من زكاها ؟ ١

ومن دعائه صلى الله عليه وسلم :

« اللهُمَّ آتِ نَفْسِي تَقْوَاها

« وَزَكُّمَا أَنتَ خَيْرُ مَن زكَّاها

« أنت و إيها وَمَوْلَاها

« اللهِم إلى أعوذُ بِكَ مِن عِلْم لا يَنفَعُ ، ومِن قَلْبٍ لا يَخْشَعُ ، ومِن قَلْبٍ لا يَخْشَعُ ، وَمِن نَفْسٍ لا تَشْبَعُ ، وَمِن دَعْوَةً لا يُسْتَجَابُ لها . » وَمِن دَعْوَةً لا يُسْتَجَابُ لها . » (أخرجه مسلم)

تحت إشعاع النظرية . . . تتلألأ من الدعاء . . . منطقتان . . . المنطقة الأولى . . . « اللهم آت نفسى تقواها ، وزكها أنت خير من زكاها ، أنت وليها ومولاها »

« اللهم آت نفسي تقواها » أى : احجزها عن الخروج من النور إلى الظلمات مرة أخرى ٠٠٠

« وزكها أنت خير من زكاها » ورقها أنت خير من رقّاها . . . وارفعها في مقامات النور درجات ودرجات . . .

قالوا: لفظة خير ليست للتفضيل ، بل معناها لا مزكى لها إلا أنت ، كما قال أنت وليها

« أنت وليها » أنت وحدك وليها . . . الذي يتولى أمرها . . .

والمنطقة الثانية . . . « اللهم إنى أعوذ بك من علم لا ينفع ، ومن قلب لا يخشع ، ومن نفس لا تشبع ، ومن دعوة لا يستجاب لها ». . . هذه استعادة من أحوال أهل الظلام . . .

« من علم لا ينفع » وهو العلم الذي لا يقود إلى معرفة الله . . . إلى الخروج من الظلمات إلى النور . . .

« ومن قلب لا يخشع » وهي قاوب أهل الظلام . . . لا تخشع ولا تنقاد لربها . . . بل هي نافرة عنه . . .

« ومن نفس لا تشبع » وهي نفوس أهل الظلام . . . لا تشبع من شهوة . . .

« ومن دعوة لا يستجاب لها » وهي دعوات أهل الظلام ... لأمها تصدر عن قلوب غير متجهة إلى الله ... « وما دعاء الكافرين إلا في ضلال » 111

### ما معنى: إن الحسنات يذهبن السيئات ١٤

ومن أعجب العجب . . . فى براهين النظرية المباركة . . . تلك الأقصوصة . . .

« جاءَ رجُلُ إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم

« فقالَ : يا رسولَ الله ِ ، إنى عالْجَتُ مرأةً ، في أقْصَى المدينة ِ

« وإلى أصَّبْتُ مِنها ، ما دُونَ أَنْ أَمَسَّها

« فأنا هذا ، فاقض في ما شِئْت

« فقال له عُمَرُ : اتَدَ سَتَرَك اللهُ ، لَوْ سَتَرَتَ نفسكَ ؟

« فَكُمْ كَيُردَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم شيئًا

« فقامَ الرجلُ ، فانطَلَقَ ، فأَتْبَعَهُ النبيُّ صلى الله عليب وسلم رَجُلًا دَعَاهُ

« و تَلَا عَلَيْهِ هذه الآية (أَقَمِ الصلاةَ طَرَفَى النَهَارِ وزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الحَسنَاتِ يُذَهِبْنَ السيئاتِ ذلك ذِكْرَى للذَاكرينَ)

« فقال رَجُلَّ مِنَ القَوْمِ: يا نبى اللهِ ، هذا له خاصّةً ؟ « قالَ : كَبُلُ للناسِ كَافَةً . »

( أخرجه مسلم )

وفي رواية أخرى ٠٠٠

« جاء ٓ رجُلُ ۗ إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم

« فقالَ : يا رسولَ الله ِ ، أَصَبْتُ حَدًّا ، فأَقِيهُ عَلَى ۖ ؟

« وحضرت الصلاة

« فَصَلَّى مَعَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم

« فلمّا قَضَى الصلاةَ ، قال : يا رسولَ الله ِ ، إنى أَصَّبُتُ حدًّا ،

فأقيم في كتاب الله

« قَالَ : هَلْ حَضَرْتَ الصَّلَاةَ مَعَنَا ؟

« قال : نَعَمَ

« قال : قَدْ غَفْرَ لكَ . »

(أخرجه مسلم)

قالوا : « هذا الحد معناه معصية من المعاصي الموجبة لاتعزير

وهى هنا من الصفائر لأمهاكفرتها الصلاة ، ولوكانت كبيرة موجبة لحد أو غير موجبة له لم تسقط بالصلاة »

وتحت إشعاع النظرية . . . تتلألأ عجائب من القصة أخرى !!! إن قلب الرجل حين جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم . . . بعد ارتكابه الذنب . . . يطلب توقيع العقوبة عليه . . .

معناه أنه قلب. . .قد تاب إلى الله تعالى. . .وندم على ما فعل. . . وآية ذلك أنه جاء يطلب العقوبة . . .

أى أن قلبه قد خرج من الظلمات . . . إلى النور . . . من الله عليه ثم حضرت الصلاة . . . وصلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم . . .

فهعنى هذا أن قلبه ارتقى فى مقامات النور . . . رقياً عظيما . . . ولذاك قال له صلى الله عليه وسلم : هل حضرت الصلاة معنا ؟ قال : نعم

قال: قد غُفِرَ لكَ !!!

إن ذنو به قد تساقطت كلها . . . إن قلبه قد خرج من الظلمات إلى النور ١١١

وتقول النظرية :

مكنون معنى ( إن الحسنات يذهبن السيئات ) . . . أن الإنسان حين يفعل الحسنة . . . معناه أن قلبه يتجه إلى الله صادقاً لأن الطاعة لا تكون حسنة عند الله إلا إذا أريد بها وجهه تعالى . . .

أى إذا أتى العبد حسنة إرادة وجه الله . . . إذا أتجه قلبه إلى الله خالصاً . . .

« يذهبن السيئات » يخرج القلب من الظلمات فوراً إلى النور... أى ذهبت ظلماته كلها ... ذهبت سيئاته كلها فوراً ... أو توماتيكيا ...

فقوله سبحانه : « إن الحسنات يذهبن السيئات » . . . ناموس إلهي خالد . . . لا تبديل له ولا تغيير . . .

يسرى . . . ويجرى . . . فى القلوب . . . وهم لا يشعرون . . . « إن الحسنات » إن أنجاه القلب إلى الله . . .

« يذهبن السيئات » يذهب فوراً الظلمات . . . يخرج القلب فوراً من الظلمات إلى النور . . .

ويكاد يكون مكنون قوله تعالى : « إن الحسنات يذهبن السيئات » هو بالحرف الواحد : إن أتجاه القلب إلينا ، يخرجه فوراً من الظلمات إلى النور ١١١

ناموس عام . . . شامل . . . الجميع . . .

وحين هتف رجل من القوم : يا نبي الله ، هذا له خاصة ؟ !

كان جوابه صلى الله عليه وسلم: كَانْ ، للناس كَا فَهُ 111

وهذا هو صدق النبوة . . . حهن تعلن فى أعلى مستويات الصدق . . . الحقائق العُلَى . . . والنواميس الإلهية التي لا تبديل لها ولا تحويل . . .

فانظركم في تلك النظرية من بركات . . . وكم فيها من أنوار ؟ ا أ

祭 務 徐

ذلك شيء يسير . . . من كثير . . .

وقطرات . . . من مطر غزير . . .

قدمناه ليزداد الذين آمنوا إيمانا مع إيمانهم . . .

وسيعلم الذين أوتوا العلم أن النظرية . . . توشك أن تكون حقا . . . وصدقا . . .

وأن أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم . . . تؤيدها . . . من بعيد . . . . أو من قريب . . .

وأنها مفتاح . . . كنوز عجيبة . . . من كنوز أحاديثه صلى الله عليه وسلم . . .

ولو أن المقام يسمح . . . لقدمت . . . بإذنه تعالى . . . مئات الأحاديث . . . برهاما على صدق النظرية . . .

ولكن ما سجلناه فى هذا الباب . . . يعطى فكرة . . .

ساطعة . . . قاطعة . . . مانعة . . .

هائهي النظت ربتي

أن ملكوت القلوب له أتجاهان . . .

عالم النور . . .

وعالم الظلام . . .

إذا أنجه القلب إلى الله . . . وهو ما يسمى باســـان الشرائع . . . . « الإيمان » . . .

حخل القلب فوراً . . . إلى عالم النور . . .

والعسكس صحيح ...

إذا أنجه القلب إلى غير الله . . . وهو ما يسمى بلسان الشرائع « الكفر » . . .

دخل القلب فوراً . . . إلى عالم الظامات . . .

فالقلب متقلب دأمًا ... كلما أتجه الإنسان إلى الله ... كان. القلب في عالم النور ...

وكلما أتجه إلى غير الله . . . كان فى عالم الظلمات . . . هذه هي الحقيقة العامة الأولى . . .

الحقيقة الثانية . . .

أن كل طاعة لله . . . تزيد القلب نورا . . .

كا أن كل معصية لله . . . تزيد القلب ظلاما . . .

وبلغة القلوب . . .

كل طاعة ترفع الإنسان درجة في عالم النور . . .

وكلي معصية . . . تخفض الإنسان دركة في دركات الظامات . . .

أن القلب يبدأ الصعود ... أو الهبوط من النقطة التي كان. عليها ...

فإذا كان القلب في درجة ما من درجات النور . . . وارتكب.

هوى من تلك الدرجة . . . إلى حيث ينتهى إلى الدركة التي فيها أهن هذه المغصية التي ارتكبها . . .

أى أنه يهوى جميع درجات النصور التي ارتفعها ثم ينحط في الظلمات . . . إلى دركة معصيته . . .

وهذا هو معنى مضاعفة العذاب لأهل الدرجات العلى إذا ارتكبوا فاحشة ما . . .

والعكس صحيح . . . مضاعفة الأجر لأهل الظلمات . . . إذا تابوا وأنابوا . . . وعادوا إلى الله . . .

تجد ذلك مكنوناً في قوله تعالى:

لاً يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ ، مَن يَأْتِ مِنكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةً يُضَاعَفُ لَمُ اللهِ يَسِيرًا . » لَمَ اللهِ يَسِيرًا . » لَمَ اللهِ يَسِيرًا . » (سورة الأحزاب ٣٠)

والعكس صحيح . . .

« وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِللهِ ورسولِهِ ، وتَعْمَلُ صَالِحًا نُوْتِهَا اللهِ وَلَهِ ، وتَعْمَلُ صَالِحًا نُوْتِهَا الْجُرَهَا ، » الْجُرَهَا ، »

( سورة النساء ٣١ )

تأمل ... الإعجاز 111

هناك . . . في حالة التدهور . . . حالة المعصية « يُضاَعَفُ لها العذابُ ضِفْقَيْنِ »

وهنا . . . في حالة السمو . . . والارتفاع والإقبال على الله . . . . « نُوُّتُهَا أُجْرَهَا مَرَّ تَيْن » ا ا ا

هی هی ٠٠٠

ضعفین . . . هی مرتین . . .

الذاء ا

لأن أهل العلالى. . . إذا تدهوروا . . . هووا درجات النور. . .. ثم هووا فى الظلمات إلى حيث دركة المعصية التي أتوها . . .

مرة لهبوط النور . . . ومرة لسقوط الظلمات . . .

والعكس صحيح . . .

أهل التسامى . . . إذا ارتفعوا . . . يصعدون ضعفا ! ! ! فالله أكبر . . . كم للقرآن من عجب ! ! ! وأوضح من ذلك . . . وأكثر دليلا ! ! !

- قوله تعالى:
- · « يا أيُّها الذينَ آمَنُوا ، اتَّقُوا الله ، وآمِنوا برسو ُ لِعِ
  - . ﴿ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ ، مِن رَّ هَتِهِ
    - . « وَيَجْعَلَ لِنَكُمْ أُوراً
      - . « تمشون بهر
      - . « وَيَغَفَّرُ لَكُمُ
    - « وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ . »

(سورة الحديد ٢٨)

وضوح عجيب جداً ١١١

« يا أيها الذين آمنوا » يا أيها الذين اتجهت قلوبهم إلينا . . .

« اتَّقُو ا اللهَ » داوموا على تقوى الله. . . داوموا على بقاء قلوبكم

٠ في عالَم النور . . .

« وآمنوا برسولهِ » وسيروا خلف إمام أهل النور . . . خلف عمد صلى الله تعالى عليه وسلم . . .

ماذا محدث لو فعلتم هذا ؟ !

« يؤْتِكُمْ كفلين » يؤتكم حما . . . نصيبين . . .

وليس المرأد نصيبين اثنين . . . كلا وإنما يضاعف لكم . . . ويزيدكم بمقدار إخلاصكم . . .

« مِّمن رَ ْحَمَّتِهِ » بأن يرفعكم في درجات النور . . .

« وَيَجْعَلُ لَكُم » دأْمُكَ . . .

« نُوراً » عظيما . . . لأنكم في درجات النور دائمون . . .

« تَمْشُونَ بِهِ » تبصرون به . . . وأنتم تتحركون فى الحياة . . .

أى : تعيشون به . . . دائمًا أنتم مبصرون. . .

هذه عجائب . . . فتأمل . . .

الحقيقة الأخرى . . .

أن القلب . . . يسجل أو توماتيكيًا . . . فورًا . . . اتجاه الإنسان . . . كل لحظة . . . والإنسان لا يشعر !!!

قلبك . . . يسجل عليك أو لك . . . وأنت لا تشعر ١١١

هل تؤمن بذلك ؟ ١ ١

اعلم أن هذه حقيقة ...

وأن هناك ماموساً إلهياً رهيباً . . . يحكك دائماً وأ ير . . .

هذا الناموس. . . هو قوله تعلى:

« فَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ .

« وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شرًّا تَبِرَهُ . »

( سورة لزلزة ٧ و ٨ )

« فمن يعمل » أي إسان يعمل . . .

« مثقال ذرة » أى عمل ... مهما كان قليلا ... خضرة ... نية ... هم من ... اتجاه ... تحرك ... تنفيذ ... مهما كان تميلا أو كشيراً ...

« خيراً » متجهاً فيه قلبه نحو ربه . . . وهذا هو ما يجمل العمل خيراً . . .

« يَرَه » فوراً . . . أوتوماتيكياً . . . يَذُقْه . . . عبد أثره : في قابه فوراً . . .

يرتفع به عند ربه درجة . . . في مقام النور . . . فوراً . . . أرأيت ؟ ! جهداز حساس جداً جداً . . . قلبك الذي تحمله . . . وأنت لا تشعر !!!

وتجد ذلك مكنونًا في قوله سبحانه :

« و يُحَذِّرُ كُمُ اللهُ نَفْسَهُ . . . »

( سورة آل عمران ۲۸ )،

لأن هناك جهازاً . . . يسجل عليك وأنت لا تشعر ! ! !

والعكس صحيح . . .

« وَمَن يَهْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّة شَرًّا »,

أى عمل . . . أى اتجاه . . . أى تفكير . . . أى تنفيذ . . . مهما كان قليلا أو كثيراً . . .

من الشر . . . والقلب متجه إلى غير الله . . . وهذا ما يجمل العمل... شرا . . .

« كَيْرَه » فوراً. . . أو توما تيكياً. . . يهوى به فى الظلمات . . . .. وهو لا يشعر ! ! !

وتجد ذلك مكنونًا في قوله تعالى:

« . . . وَ إِن يُهُلِسَكُونَ إِلاَ أَنفُسَهُمُ وَمَا يَشْعُرُونَ . » (سورة الأنمام ٢٦)

إنهم يزدادون ظلاماً . . . بما يأتون من شر . . . وما يفكرون فيه من شر . . .

وهم لا يشعرون . . . أن قلوبهم تسجل عليهم ! ! ! فانظر عجائب ملكوت القلوب . . .

وانظر كيف خلةك الله . . . تحاسب نفسيك . . . وأنت لا تشعر ا ا ا

وهذه الحقائق هي التي انكشفت لأهل الكشف . . . من أهل النور . . .

ففروا إلى الله . . . يَزْ ِفُونَ . . .

وكان خوفهم الأكبر . . . أن يأتوا معصية . . . أو يفكروا فيها . . .

لأن ذلك يسجل عليهم. . . أتوماتيكياً . . . وهم لا يشعرون ا ا ا وإن شئت دليلا . . . لا يقاوم . . .

فاسمع إلى قوله سبحانه:

« . . . وَإِن تُبِدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ ، أَوْ تُخفُوهُ

ه بُحاسِبْكُم بدِ اللهُ

« فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ

« وَيُعَذَّبُ مَن يَشَاءُ

« وَاللهُ عَلَى كُلُّ شَيْءٍ قَدِيرٌ . »

( سورة البقرة ٢٨٤ )

« إن تُبدُّوا » بالقول أو العمل

« ما فِي أَنفُسِكُم ﴾ المكنون في الوسكم

« أو تَحْفُوه » تضمروه فى قلوبكم أو عن أعين الناس

« يُحَاسِبْكُم بهِ اللهُ » فوراً . . .أو توماتيكيا . . .

يسجل القلب إما لكم أو عليكم. . . حسب ما في أنفسكم. . .

إن كان خيراً . . . ازداد نوراً . . .

وإن كان شراً . . . ازداد ظلاماً . . .

إن كان خيراً . . . ازداد علواً في درجات النور . . . وقرباً من الله . . . .

وإن كان شراً . . . ازداد هبوطاً فى دركات الظاءات . . . وبعداً عن الله . . .

كل ذلك وأنتم لا تشعرون ١١١

« فَيَغْفُرُ لِمَن يَشَاءُ » إذا تاب ورجع إليه . . .

« ویُعَذَبُ مَن یَشَاءُ » إذا أصر علی الشر . . . وذلك بأن يهوى في الظلمات . . .

وكأن الناس قد عجبوا : كيف يحدث ذلك ؟ 1

فكان ختامها الرائع . . . العجيب:

« واللهُ عَلَى كُلِّ شَى م قَدِيرُ » يقسد ربنا أن يجل من النواهيس . . . ما يسجل على كل إنسان ما يبدى أو يخفى من شر أو خير . . .

وها هي قلوبهم تسجل ذلك لهم أو عليهم . . . وهم لا يشعرون ١١١ وحقيقة أخرى أعجب وأغرب ١١

أن الحالة التي يكون عليها القاب عند الموت . . .

هى الحالة التى يبدأ عليها الإنسان حياته البرزخية 111 فإذا مات الإنسان وقلبه فى عالم النسور . . . كان من أهل اليمين . . .

وإذا مات وقلبه في عالم الظلمات . . . كان من أهل الشمال . . . وحقيقة أعظم . . .

أنه ينزل منزله فى البرزخ . . . ما يوازى درجته فى هذا العالم أو ذاك . . .

فمن كان فى مقام الرضوان – مثلا – من مقامات النور... ومات على هذه الحال...

كان منزله في البرزخ بما يوازي ذلك المقام . . .

وإذا كانت دركته – مثلا – فى دركات الظامات . . . دركة الغضب . . . كان منزله فى البرزخ بما يوازى ما كان عليه عنه الملوت . . .

ناموس عجيب ١١١

وهذا ما يسمئ بلساق الشرائع الساوية . . . حُسن الختام . . . وسوء الختام . . . فبقدر ما سجل قلبك لحظة موتك . . . يكون وضعك في حياة البرزخ . . .

فإن كان من أهل النور . . . فمن أهل النور . . .

وإن كان من أهل الظلمات فمن أهل الظلمات . . .

وحقيقة أعجب . . .

أن لكل مقام . . . ولكل درجة . . . من عالم النور . . . أو عالم الظامات . . .

له أحاسيسه الخاصة به . . .

فأهل النور . . . لهم أحاسيس عليا . . .

وأهل الظلمات . . . لهم أحاسيس سقلي . . .

وعليا الأحاسيس . . . درجات ! ! !

وسفلي الأحاسيس . . . درجات ! ! !

وحقيقة أغرب...

أنه إذا كُشِطَت الأبدان . . . وهو ما نسميه بالموت . . .

انكشفت النفوس فوراً . . . على حقيقتها . . .

ويكون نورهم . . . بمقدار . . . ارتفاعهم فى درجات النور . . . ويكون أهل الظلمات . . . مظلمين . . . ويكون إظلامهم . . . بمقدار هبوطهم فى دركات الظلمات . . .

وإليك دلائل ذلك من كتاب الله . . . ليطمئن منك الفؤاد . . . ويخشع منك العقل . . .

قال تعالى:

« يَوْمَ تَبْيَضْ وُجُوهُ ، وتَسُودُ وُجُوهُ . . . »

(سورة آل عمران ١٠٦)

والمراد بالوجوه . . . الذوات . . . النقوس . . . أى يوم تتلألأ نقوس . . . بأنوارها . . . منيرة بمقدار درجتها من النور . . .

« و تَسُوكَ وجوه » وتبدو نفوس مظلمة. . . سوداء . . . شديدة الظلمات . . . بمقدار انحطاطها . . . في دركات الظلمات !!!

ودليلا آخر . . .

أبرع . . . وأروع . . . وأسطع . . . وأقطع . . . قارع . . . قال تعالى : « . . . يَوْمَ لا يُخْزِي اللهُ ، النَّبِيَّ ، والذينَ آمَنُو المَعَهُ

« نُورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ ، وبأَيْمَانِهِمْ

« يقولُونَ : رَ بْنَا أَتْدِمْ كَنَا نُورَنَا

« واغْفِرْ كَنَا ، إِنَّكَ عَلَى كُلَّ شَيْءٍ قديرْ . »

( سورة التحريم ٨ )

هناك . . . النبي. . . وهو أعلى إنسان. . . في مقامات النور. . . وهو نور . . . وقلبه نور . . .

وهناك الذين آمنوا معه . . . الذين أتجهت قلوبهم إلى الله . . . وهم أنوار . . . متفاوتة حسب درجاتهم . . . .

كيف يكون هؤلاء يوم القيامة ؟!

« نورهم » يسطع من ذواتهم . . . لأنها نور ساطع . . .

« يسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِم " يتشعشع منهم . . . ويشع أمامهم . . .

« وبأَيْمَانِهِم « وفى كل اتجاه . . .

ماذا يطلبون من ربهم ؟ ا

« رَ بَّنَا أَتْمِيم لَنَا نُورَنَا » زدنا نوراً على نورنا . . .

ما معنى هذا ؟ !

معناه: ارفع درجاتنا ...

معناه . . . كلما زادهم نوراً . . . ازدادوا علواً فى الدرجات . . . ازدادوا قربا . . . ازدادوا أنساً وعطاء !!!

فلملك الآن يا صاحبي . . . قد أيقنت يقيناً لا يتزلزل . . .

والآن . . . خذوا الحقيقة الكبرى . . .

كل إنسان يولد . . . على الفطرة . . .

خامة . . . كالشمع الأبيض . . . يصلح لأن يتجه إلى ربه . . . . أو إلى أسفل . . . .

وهنا دور التوجيه . . . والتربية . . . وضرورة توجيه الأطفال إلى الحق . . . قبل أن يتخشبوا . . . ويجمدوا على الباطل . . .

كل إنسان يولد ذا إرادة حرة مائة في المائة . . .

منحه الله تعالى تلك الإرادة بإذنه وإن شاء سلبها منه . . . لينظر : أثيكُم أحسَنُ عَمَلًا ؟ !

إذا أتجه الإنسان إلى الله . . . خصصرج القلب من الظلمات إلى النور . . .

وإذا اتجه إلى غير الله . . . خرج من النور إلى الظامات . . .

الإيمان . . . بلغة الحقيقة . . . هو أتجاه القلب إلى الله . . .

والكفر . . . باغة الحقيقة . . . هو أنجاه القلب إلى غير الله . . .

وكل لحظة . . . تمر عليه . . . وهو فى دركات الظلمات تزيده ظلاماً . . .

أى : كل لحظة يكون القلب فيها متجها إلى الله تزيده نوراً . . .

وكل لحظة يكون فيها متجها إلى غير الله تزيده ظلامًا . . .

وكذلك كل طاعة تزيد القلب نوراً

وكل معصية تزيده ظلاماً

كلما ازداد القلب نوراً ارتفع درجة فى مقامات النور ... أى ازداد قرباً ... ;

وكلما ازداد القلب ظلاماً ازداد انحطاطا إلى أسفل. . . أى ازداد . . .

القلب يسجل أوتوماتيكياً . . . فوراً . . . ما ظهر وما بطن . . . من أفكار أو أفعال صاحبه ! ! !

ولذلك كان التوجيه الإلهي:

« وذروا ظاهر الإثم وباطنة ... »

( سورة الأنمام ١٢٠ )

لاذا ؟ . . . لأن القلب يسجل كلخطرة . . . وكل وسواس. . . . . . وكل عمل بطن أو ظهر ١١١

فالناس فى الحقيقة. . . محاسبون من الآن. . .على ما يعملون. . . . وهم لا يشعرون ا ا ا

وتلك حقيقة رهيبة جداً . . . لو أيتن بها البشر . . .

لذابوا . . . وتلاشوا . . .

ولكن من رحمته تعالى . . . أنها محجوبة عن أكثر الناس. . .

وحتى الذين انكشفت لهم . . . تغيب عنهم كثيراً ! ! ! و وتجد ذلك مكنوناً في قوله . . . صلى الله عليه وسلم : « لو تعلمون ما أعلم

« لضحكتم قليلا ، ولبكيتم كثيرا ... »

فإذا بالنفس طبق الأصل من حقيقتها . . .

إما مضيئة . . . إما نورانية . . . بنسبة درجة نورها . . .

وإما مظلمة . . . إما ظلمانية . . . بنسبة دركة ظلماتها . . .

ينزل الناس منازلهم فى حياة البرزخ ... حسب حالتهم عند الموت ...

وتكون درجاتهم فى اليمين ... أو الشمال حسب حالتهم عند الاحتضار !!!

وفى الآخرة ... يوم القيامة ... يوم يقوم النــــاس لرب العالمين ... يأتون . . . وقد وضحت حقائقهم . . .

إما نورانيون . . . وإما ظلمانيون . . .

وهم فی کل درجات . . .

ويتقاسم الناس . . . الجنة . . . والنار . . .

حسب درجاتهم . . . من النور . . . أو الظلام . . .

أهل النور . . . يتقاسمون . . . الجنة . . . حسب درجة نورهم التي بعثوا عليها . . . والتي ماتوا عليها من قبل . . .

وأهل الظلمات . . . يتقاسمون . . . حسب درجـة ظلامهم التي بعثو اعليها . . . والتي ماتوا من قبل عليها !!!

يسرى هذا الناموس أوتوماتيكياً في الحياة الدنيا...

وفى البرزخ . . . ينزل الناس منازلهم بعد الموت . . . حسب درجاتهم من هذا أو ذاك . . .

وفى الآخرة . . . يتقاسمون الجنة . . . أو النار . . . حسب درجاتهم من النور . . . أو الظلام . . .

وإن دلت هذه الحقيقة الكبرى . . . على شيء . . .

فإنما هي برهان . . . يشع إشعاعا باهرا . . . قاهرا . . .

أن الله تعالى . . . خلق الإنسان . . . لحكمة جايلة . . .

وفطره على نواميس . . . تسرى . . . وتجرى . . . فيه وهو لا يشعر . . .

وأن الإنسان . . . الذى ينكر وجود ربه . . . أو يتأبى عن الإذعان لأوامره . . .

مسكين . . . حقاً وصدقاً . . .

لأنه يَكذِّب بإله . . . قاهر فوق عباده . . .

إله . . . بلغت نواميسه . . . من الإتقان . . . حدًا . . . أعجز العقول . . . وبهر الألباب . . .

عجائب النظئرية!

كى يطمئن منك القواد . . .

ويسلم عقلك بالنظرية تسلما . . .

أقدم لك . . . حالات قليلة . . . من شئون القلب . . .

تحت إشعاع النظرية . . .

فى أسلوب مبسط . . . ورسوم بسيطة غاية البساطة . . .

تدرك منها فوراً . . . شيئا عن عجائب النظرية الغريبة 111

#### كيف تعرف نفسك ١٩

كى تعرف نفسك . . . أو شخصيتك ، هل أنت من أهل النور الآن ، أم من أهل الظلام ؟

انظر : هل ثريد بعملك وجه الله ؟

: هل تتحه بنيتك نحو الله ؟

فإن كنت تريد الله بما تعمل ، أو فما تفكر . . .

فأنت في هذه اللحظة التي أنت فيها من أهل النور. . .إن شاء الله تعالى . . .

| اللحظة غير ذلك    | ولا يمنع ذلك أنك كنت من قبل هذه ا         |
|-------------------|-------------------------------------------|
|                   | أو تكون بعد هذه اللحظة غير ذلك            |
| وإما إلى الظلام   | فالقلب يتقلب في كل لحظة ، إما إلى النور ، |
|                   | تبعًا لاتجاه إرادتك                       |
| إلى النور         | فإن اتجهت إلى الله خرج من الظلمات         |
|                   | وإن أتجهت إلى غيره خرج من النور إلى الف   |
| عالم القلب        | والآن انظر هذا الرسم البسيط تدرك ،        |
| 1                 | مقام السلام                               |
|                   | مقام الصديقية                             |
| مقامات النور      | مقام الرضوان                              |
|                   | مقام الرحمة                               |
| 1                 | مقام المففرة                              |
| لانسان على الفطرة | خط الفطرة                                 |
|                   | الضلال                                    |
|                   | الغضب                                     |
| دركات الظلمات     | اللعنة                                    |
|                   | الهاوية                                   |

ماذا في هذا؟!

إذا كان القلب في خط الفطرة . . . فإنه يكون صالحاً لأن يتجه إلى الله . . . أو يتجه إلى غير الله . . .

فإذا أتجه إلى الله . . . خرج من خط الفطرة إلى أول مقامات النور . . .

أي وقف يبابه تعالى:

## مقام المففرة حركة القلب عند ارادته الله تعالى خطالفطرة

إلا أنه لا يترقى فى مقامات النور . . . إلا إذا استمر فى أتجاهه نحو الله . . .

فإذا استمر . . . ارتفع بكل لحظة . . . درجة فى هذه المقامات . . . والعكس صحيح . . .

إذا أنجه القلب ... إلى غير الله ... خرج من خط القطرة ... إلى أول دركات الظلمات ...

# خط الفطرة حركة الفلب عند ارادته غير الله منطقة الصلال

أى أن القلب نزل إلى أول دركات الضلال . . .

وكل لحظة تمر على القلب وهو فى الظلمات . . . يهوى بها دركة إلى أسفل. . . أى يزداد بها عن الله بعداً . . .

#### ما معنى مقامات النور ؟

إذا وقف القلب بباب الله . . .

بدأ حركته نحوه تعالى ...

كلما أتى طاعة . . . ومضت عليه لحظة . . . ارتفع بها درجة . . . في مقامات النور . . . .

فكل مقام . . . ينقسم إلى درجات لا يحصيها إلا الله . . .

فقام المغفرة . . . هو المقام الذي يتلو مقام الفطرة مباشرة . . .

فإذا جازه القلب . . . دخل مقام الرحمة الخاصة . . . التي يختص الله بها عباده المؤمنين . . .

فإذا جازه . . . دخل مقام الرضوان . . . وهو مقام أعلى من مقام الرحمة . . .

وفى هذا المقام. . . تجد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. . . وفى هذا المقام . . . وضى الله عنهم ورضوا عنه . . .

فإذا جازه العبد . . . صعد إلى مقام الصديقية . . .

ومن هؤلاء أبو بكر الصديق . . .

ومن الإناث . . . مريم . . . « وأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ » . . .

ثم من وراء ذلك . . . مقام السلام . . .

وهذا خاص بالأنبياء والمرسلين . . . « وسَلَامٌ على عبادِهِ الذين اصْطَغَى » . . .

وكل مقام من هذه المقامات درجات لا يحصيها إلا الله ...

فالأنبياء الذين في مقام السلام. . . درجات شتى. . . يتفاوتون. . .

ويتفاضاون . . . « يِنْكُ الرَّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ ، مِنْهُم مَن كُلَّمَ اللهُ ، ورَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ . . . » ( سورة البقرة ٢٣٥ )

#### ما معنى دركات الظلمات ؟ ١

إذا اتجه القلب إلى غير الله . . . بدأ الضلال . . . فا مقلب من الفطرة . . . إلى منطقة الضلال . . . وهذه دركات . . . شتى . . .

لا يحصيها إلا الله . . . بعدد معاصي العباد . . .

فالمعاصي كلها . . . دركات في مناطق الظلام . . .

فإذا استمر القلب . . . منقلباً عن ربه . . . ماضياً في المعاصى . . . أنحط إلى منطقة الفضب . . .

فإذا أنحط إلى ما هو أشد . . . انحط إلى منطقة اللعنة . . . فإذا أنحط إلى الهاوية . . . فإذا أنحط إلى الهاوية . . . قال تعالى :

« . . . وَمَن يَحْلُلِ عَلَيْهِ غَضَبِي نَقَدُ ۚ هَوَى . » ( سورة طه ۸۱ )

وكل منطقة . . . دركات . . . شتى . . .

## ما معنى أن العبادات... تغفر الذنوب؟!

لعلك قد قرأت كثيراً . . . في أحاديثه صلى الله عليه وسلم . . . م بصوصاً صر محة . . . تؤكد . . . مثلا . . .

أن الصلاة إلى الصلاة . . . كفارات لما بينهن . . .

فما معنى هذا . . . تحت إشعاع النظرية ؟ !

معناه جميل جداً . . .

أن الإنسان فى الوقت الذى بين الصلاتين . . . ير تكب شيئًا من المعاصى . . .

فعنى هذا أن قلبه . . . اتجه إلى الظامات . . . ودخل إلى منطقة الضلال . . .

فإذا صلى العبد الفريضة . . .

كان معنى هذا أن قلبه عاد يتجه إلى الله . . . أى خرج من منطقة الضلال . . . إلى أول مقامات النور . . . أى مقام المغفرة . . .

ولعل الحكة في فرض خمس صلوات كل يوم . . . هو هذا . . . هو مذا . . . هو تحويل اتجاه القلب . . . كلما انقلب عن ربه . . . من الظلمات إلى النور . . . .

وإرجاعه إلى مقامات النور . . . وإن كان هذا يتمف به في مقام المغفرة ليس إلا . . .

واقرأ في ذلك . . . إن شئت تلك الأحاديث الصحاح . . .

التى تؤكد . . . أن مَشَل الصاوات الخمس . . . كَثُل نهر بباب أحدكم . . . يغتسل فيه خمس مرات . . . كل يوم وليلة . . . هل يبقى من درنه (١) شيء ؟ !

وتلك الأحاديث التي تؤكد... أن من صام رمضان إيمانًا واحتسابًا... غفر له ما تقدم من ذنبه...

لأن صيام رمضان . . . إيماناً . . . أى اتجاها بالقاب إلى الله . . .

<sup>(</sup>۱) وسنځه .

أى أن القلب خرج من الظلمات إلى النور . . . ودخل مقام المغفرة . . .

وهذا هو معنى « غُفر له ما تقدم من ذنبه »

لأن خروج القلب من الظلمات . . . ودخوله إلى النور . . . معناه سقوط ظلماته السابقة كلمها . . . وهو مكنون معنى « غفر له ما تقدم من ذنيه » ؟ !

## ما معنى أن الحج يسقط الذنوب؟!

لعلك تقرأ هذه النصوص . . . التي تشير إلى أن . . . من حج فلم يرفث ولم يفسق . . . خرج من ذنو به كيوم ولدته أمه . . .

فتعجب: أيعقل هذا ١٤

ولكي يزول عجبك . . . انظر إلىالقضية تحت إشعاع النظرية. . .

ما الذي يحدث إذا حج الإنسان وأدى فريضة الحج ابتغاء وحه الله؟

معناه أن الإنسان يتجه بقلبه إلى الله اتجاهاً تاماً . . .

معناه أن القلب خرج من الظلمات . . . إلى النور . . . ودخل. منطقة المغفرة . . . أول مقامات النور . . .

ومتى دخل القلب مقامات النور . . . لم يكن فيه ظلام . . .

أى سقطت ذنوبه كلها!!!

أى عاد كيوم ولدته أمه . . . على الفطرة لا شر ولا خير . . . . فعليه أن ببدأ السير إلى الله من جديد . . .

وهذا هو الحج المبرور . . .

أما إذا انتكس بعد حجه . . . وانقلب مرة ثانية . . .

فمعنى هذا أنه انةلب عن ربه . . . ودخل الظلمات ثانية . . .

فلا ينفعه حجه الذي كان منه ! ! !

عجائب غريبة جداً . . . تكشفها هذه النظرية العجيبة . . .

ولذلك قالوا علامة الحج المبرور . . . هو دوام التــــوبة: والاستقامة . . .

وهذا حق . . . أى دوام القلب فى مقامات النور . . . وعدم ا خروجه منها . . . ودخوله إلى الظلمات مرة أخرى ا ا ا

## ماذا يحدث عندما يتوب الإنسان؟!

| ى الرجوع                                  | التوبة ه      |
|-------------------------------------------|---------------|
| تحت إشعاع النظرية ؟ ا                     | فها معنى ذلك  |
| جداً أ                                    | معناه عجيب    |
| ب من اتجاهه إلى أسفل إلى الأتجاه إلى الله | أن القلب القل |
|                                           | إلى أعلى      |
| من الظلمات إلى النور ودخل مقام المغفرة    | أى أنه خرج    |
| ِسم تأخذ فكرة عنخط سير قاب التائب         | وتأمل هذا الر |
| ,                                         | جميلة جداً    |
|                                           | مقام الرحمة   |
|                                           | مقام المغفرة  |
|                                           | خط الفطرة     |
| <b>†</b>                                  | منطقة الضلال  |
| 1                                         | . منطقة الفضب |
| لحظة التورة                               |               |

إنسان ما . . . قلب ما . . .

كان ضالا . . . فهو في منطقة الضلال . . . من الظلمات . . .

وأسرف في المعاصي . . . حتى هوى إلى منطقة الغضب . . .

وفجأة أراد التوبة . . . أراد الرجوع إلى الله . . .

ثم واصل سيره إلى الله ... فحرج من منطقة الفضب ... إلى منطقة : الضلال . . .

ثم واصل سيره . . . فخرج من الظلمات نهائياً . . . ودخل إلى خط الفطرة . . .

وهكذا لو صدقت توبته ... واستمرت ... وواصل سيره. إلى الله ...

استطاع أن يرقى . . . إلى مقام الرحمة . . . ثم إلى مقام , الرضوان . . . وهكذا . . .

ولنأخذ لذلك مثلا . . . رائعاً . . . رجلا . . . من عظماء التائبين . . . في التاريخ . . . ذلك الذي اسمه « عمر بن الخطاب » . . . عمر . . . هذا . . . ذهب ليدمر أخته ان اتبعت محمداً !!! فهو قد بلغ أقصى غايات الضلال . . .

لقد القلب قلبه الآن . . . من الاتجاه إلى غير الله . . . إلى الاتجاه إلى الله . . .

وصرخ عمر: دلوني على محمد!!!

وخرج يعدو . . . إليه . . . وأعلن إلى سيد البشر : أشهد النه إله إلا الله وأن محمداً رسول الله 111

فما معنى هذا تحت إشعاع النظرية ؟ ١

معناه أن قلب عمر ... كان في ظلمات بعيدة جداً ...

ثم انقلب قلبه فجأة . . .

فجاز جميع مناطق الظلمات التي هوى إليها من قبل ٠٠٠

ثم جاز خط الفطرة . . .

ثم دخل إلى مقامات النور . . .

ثمم دخل مقام المغفرة . . .

ثم جازه و دخل مقام الرحمة . . .

ثم جازه وارتقى إلى مقام الرضوان . . .

ثم جازه وارتقي إلى أعلا درجات الرضوان . . .

وأوشك أن يدخيل مقام الصديقية . . . إلا أن أبا بكر قد سبقه إليه !!!

هذا هو الخط البياني . . . لقلب رجل من مشاهير التأثبين . . .

لعلنا ندرك منه . . . شيئًا من عجائب القلوب . . .

وحينا استشهد عمر . . .

كان قلبه . . . في أعلى درجات . . . مقام الرضوان . . .

فهو أفضل أصحاب رسول الله ... على الإطلاق ...

فى خلافته . . . حيث كان أبو بكر قد ذهب إلى ربه . . . . لماذا ؟ !

لأنه قلب . . . منــذ تاب وأسلم . . . وهو يواصل الترقى . . . في مقامات النور . . . حتى فاق في صعوده جميع أصحاب رسول الله . . .

. أهل مقام الرضوان !!!

فيا لعمر . . . كم له من عجائب ا ا ا

#### ما معنى الشرك بالله؟!

ما هو هذا الشرك . . . تحت إشعاع النظرية الخطيرة ؟ !

الشرك . . . هو أن تشرك مع الله شيئًا آخر . . .

فا معنى هذا ؟

معناه أن قلبك اتجه إلى شيء غير الله . . .

لأن هناك استحالة أن تتجه إلى وجهتين في وقت واحد . . .

مستحيل أن يكون قلبك متجمًا إلى الله . . . وإلى شيء آخر

في لحظة واحدة . . .

إما الله . . . وإما ما سواه . . .

ولذلك كان الشرك . . . هو الشيء الذي لا يغفره الله تعالى . . . . استمع:

« إِنَّ اللهُ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ ، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ ، . سَن يَشَاءُ ، وَمَن يُشْرِكُ بِاللهِ فَقَدِ الْفَرَى إِثْمًا عَظِيًا . »

( سورة النساء ٤٥ ) ،

لاذا هذا ؟ ا

لأن القلب لحظة الإشراك بالله . . . يكون متجها إلى الشيء. الذي تعلق به . . .

ومعنى هذا أنه انقلب عن الله . . .

أى خرج من النور إلى الظلمات . . .

وبقدر استمراره على التعلق بهذا الشيء . . . يزداد ظلاماً . . . ويزداد هوياً في الظلمات . . .

وهذا هو مكنون قوله « لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ » . . . أَى : يَخْرِج القلب فوراً . . . من النور إلى الظلمات . . . بمجرد

تعلقه بشيء آخر سوى الله تعالى . . .

ولذلك كانت « لا إله إلا الله » هي مفتاح الجنة . . . ومفتاح النور . . . ومفتاح التوجه إلى الله . . .

19134

لأن مكنونها: لا إله يجوز أن يتجه إليــــه القلب ... ويتعلق به ... إلا الله ...

أما إذا اتخذ القلب إلها آخر من دون الله . . . شيئا آخر يتعلق به . . . . فقد خرج فوراً يتعلق به . . . . فقد خرج فوراً من النور إلى الظلمات !!!

ناموس رهيب جداً . . .

والناس فى فهمه درجات . . . شتى . . .

وكايا ارتقى القلب فىدرجات النور. . . علم منه ما لم يكن يعلم. . . حين كان فى الدرجات الأقل . . .

فالأسياء يدركون من . . . لا إله إلا الله . . .

ما لا يدركه الخلق أجمون من دونهم . . .

فهم لذلك متجردون لله . . . لا تتجه قلوبهم فى لحظة من لحظات حياتهم . . . إلا إلى الله وحده . . .

ومن وراتهم الصديقون . . .

ومن ورائهم أهل الرضوان . . .

ومن ورائهم أهل الرحمة . . .

ومن ورائهم أهل المغفرة . . .

وهكذا ...

وعلى هذه القاعدة . . . كان رفض الأعمال وقبــــولها . . . عنده تعالى . . .

فما أريد به وجهه . . . وحده . . . كان مقبولا . . .

وما داخله شرك ما من قريب أو بعيد . . . كان مردوداً ١١١

واسمع في ذلك قوله سبحانه . . .

« قُلْ: إنَّمَا أَنَا بَشَرَ ، مِّمْلُكُمْ ، يُوحَى إِلَى أَنَّمَا إِلَهُ كُمْ ، يُوحَى إِلَى أَنَّمَا إِلَهُ كُمْ إِلَى أَنَّمَا إِلَهُ كُمْ إِلَى اللَّهُ وَاحِدُ

« فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ

### « فَلْيَعْمَلُ عَمَلا صَالِحًا

« وَلَا يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَداً . » (سورة الكيف ١١٠)

« إله م إله واحد » إله م أيها الناس جميعًا . . . الذي ينبغي أن تتجه إليه قلوبكم جميعًا . . . إنما هو إله واحد . . .

« فمن كان يرجو » يأمل . . .

« لقاء ربه » الأتجاه إلى ربه . . .

« فليعمل عملا صالحاً » يراد به وجه الله تعالى

« ولا يشرك بعبادة ربه أحدا » ولا يتجه أثناء توجهه إلى الله إلى شيء آخر . . . .

وإلا حبط عمله من أساسه 111

ومن هنا كان الشرك . . . أنواعاً لا تحصى . . .

وأشده . . . هو أن تجعل لله ندا . . .

وأقله . . . ما كان خفياً . . . كدييب النمال . . . يخفى على القاوب . . .

ولذلك كان سيد البشر . . . يتعوذ :

« اللهم إنى أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم ، وأستغفرك لما لا أعلم . » ! ! !

فكيف بنا . . . ونحن على ما نحن عليه ؟!!

\* \* \*

ذلك شيء يسير . . .

وإشارات . . . تشير . . . إلى مفاتيح النظرية . . . لاعبارات . . . سبحلناها . . . ليزداد الذين آمنوا إيماناً . . . وتكون للذين لا يؤمنون برهاناً . . .

ولولا أن الجال ليس مجال تفصيل . . . لأوردنا كثيراً من آيات كتاب الله تعالى . . . وصحاح أحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم . . . ما يؤكد النظرية تأكيداً عظما . . .

ولكن فيما ذكرنا كفاية . . . لمن تداركته العناية . . .

وكثرة النور قد تعمى العيون . . .

مفاتبج النفس لبشريية!

بلغت قوة العطاء الرباني . . .

في هذه النظرية العظمي . . .

حداً . . . جعامها . . . ما إن ملطت إشعاعاتها على شيء . . . و الاكشفت فوراً . . . عن حقيقته . . .

كأنها أشعة من تلك الأشعات التي يسلطها العلماء... على الأجسام... فتكشف خباياها كشفا ...

وإنى . . . بإذنه تعالى . . . أسلط إشعاعها . . . على بعض المشكلات الكبرى . . . التي حيّرت الناس قديماً وحديثا . . .

فإذا بها أموراً بسيطة جداً . . . سهلة جداً . . .

كمثل الطبيب يحار في تحديد الداء الدفين . . . فيقرر الكشف . . . فيقرر الكشف . . .

فإذا نظر إلى شريط الأشعة المصور . . . رأى بعينيه حقائق المرض الخفي عن عينه المجردة . . .

## ما معنی: « إنهم یکیدون کیداً وأکید کیداً. » ا ؟

هذه آيات . . . من كتاب الله . . .

تقول بالنص:

« إِنَّهُمْ تَكِيدُونَ كَيْداً . وأكيدُ كَيْداً . فَمَمِّلِ الْكَافِرِينَ أَمَمِنْهُمْ رُوَيْدًا . »

( سورة الطارق ١٥ - ١٧ ).

ويقرؤها القارئون . . . ويهجس فى نفوسهم : هل لله كيد ؟ ! وتقول النظرية الكبرى : نعم . . . وإليكم كيد الله تعالى . . . كيف يكون ؟

« إنهُمْ كَكِيدُونَ كَيْداً » إن أهل الظلام يظنون أن أحداً لا يُحصى عليهم ما يفعلون من إجرام . . .

« وأكيد » أنا الله . . .

« كَيْداً » عظيا . . . لا يقادر قــــدره . . . ولكنهم لا يشعرون!!!

كيف محدث هذا السكيد الإلمي ؟ ١ إن هناك جهازاً سرياً . . . هناك قلباً داخل كل إنسان . . . يتأثر أوتوماتيكيا . . . بكل ما بصدر عن الإنسان!!! إذا آمن بالله . . . استنار أوتوماتيكيا . . . وإذا كفر بالله . . . أظلم أوتوماتيكيا . . . وإذا أطاع ربه . . . ازداد نورا . . . وإذا عصى ربه . . . ازداد ظلاما . . . جهاز عجيب . . . رهيب . . . داخل كل إنسان ١ ! ١ وهذا هو الكيد الحق... أعظم الكيد . . . وأدقه . . . وأعدله . . . كيد لا يظلم أحدا أبدا . . . فتأمل . . . وتعجب . . . كيف صنعك. . . وكيف يراقبك. . . أوته ماتيكيا . . . من داخلك ١١١ فأى الكيدين أعظم ١١

كيدهم الضعيف . . . الباطل . . .

أم كيده الححكم . . . الذى لا يفلت منه شيئا 1 1 ا « فَمَهَلِّ الحكافرين » فمهل أهل الظلام . . .

دع أهل الظلام . . . الذين أنكروني . . . دعهم . . .

« أَمْ بِلُهُمْ رُوَيْدًا » زمنا قليلا . . . هي مقدار أعمارهم في هذه الحياة الدنيا . . .

إنَّا منحناهم الحياة الدنيا فرصة . . . پختارون فيها يشاءون . . .

أعطيناهم إرادة حرة . . . طيلة حياتهم الدنيا . . .

يفعلون ما يشاءون . . .

إن شاءوا كفروا بنا . . .

وإن شاءوا آمنوا بنا . . .

إن شاءوا أتجهت قلوبهم إلينا . . . وإن شاءوا أتجهت قلوبهم إلى ما سوانا . . .

هناك نواميس . . . تحكم كل إنسان أوتوماتيكيا . . .

هناك القلوب. . . تسجل لهم أو عليهم. . . وهم لا يشعرون !!!!

فانظر . . . كيف تلألأت حقائق الكيد الإلهي . . . تحت

إشعاعاتها . . .

بعد أن كانت لغزاً . . . يحار فى فهمه الخلق. . . ويختلفون 111 فاللهم . . . فاللهم . . . فاللهم . . . فاللهم من شىء بعد . . .

## ما معنی: «كلا بل رأن على قلوبهم ما كانو ايكسيون. » ؟!

يقول النص:

« كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِم مَّا كانوا يَكْسِبُونَ •

« كَلَّا إِنَّهُمْ عَن رَبِّهِمْ يَوْمَثَلِدِ لَّمَحْجُوبُونَ •

« ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُو الجَحِمِ . »

(سورة المطنفين ١٤ - ١٦)

« كَلا » ردع للمعتدى الأثيم

« َبَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ » ليس فى آياتنا ما يصح أن يقال فى شأنها مثل تلك المقالات الباطلة

بل ركب قلوبهم وغاب عليها ما استمروا على أكتسابه منالكفر

والمعاصى حتى صار كالصدأ فى المرآة ، فحال ذلك بينهم وبين معرفة الحق ·

والرين : الصدأ . . . يقال : ران عليه الذنب ، وغان عليه ، رينا وغينا

« عن أبي هريرة

« عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال :

« إن العبد إذا أذنب ذنبا ، نكتت في قلبه نكتة سوداء

« فإن تاب ، ونزع ، واستغفر ، صتل قلبه

« و إن عاد ، زادت

« حتى تعاو قابه

« فذلك الران ، الذى ذكر الله تعالى فى القرآن (كلا بل ران على قاوبهم ما كانوا يكسبون ) . »

( أخرجه الامام أحمد ، والترمذى ، والحاكم ، وصححاه ، والنسائى ، وابنماجه ، وابن حبان ، وغيرهم ) ويعتبر هذا الحديث كنزاً ثمينا ثمينا . . . في براهين النظرية الكبري !

ما هو هذا الران ، الذي ينشأ عن المعاصى ؟ !

ها هو رسول الله . . . صلى الله تعالى عليه وسلم . . . يكشف عنه. كشفا عجيبا . . .

كشفا يؤيد النظرية تأييداً مطلقا !!!

يقول: « إن العبد إذا أذنب ذنبا »

أى إنسان إذا ارتكب معصية ما . . . ذنبا ما . . .

ما معنى: نكتت في قلبه نكتة سوداء ؟ ١

المعنى تحت إشعاع النظرية الباهرة. . . بدأ قلبه يخرج من النور . . . فإن كان . . . فإن كان . . . فإن كان أصلا في دركات الظلمات . . . از داد ظلاما . . .

أى أن الإنسان إذا أذنب ذنبا ما . . . هوى بذلك الذنب إلى أسفل . . . ويبدأ هويه من حيث التهى قبل الذنب . . .

فالنكتة السوداء . . . معناها أن إظلام القلب ازداد بالذنب . . .

ثم ماذا ؟! ثم ما هو أعجب وأعجب فى براهين النظرية العظمى؟! يقول أعلى وأغلى وأرقى . . . العقول: « فإن تاب »

أى: فإن حدث الانتلاب ، انقلاب القلب عن المعصية . . .

بعد أن كان القلب متجها إلى المعصية . . . انقلب عنها . . . ورجع عنها . . . واتجه إلى الله . . .

« ونزع » عن المعصية . . . وواصل الخروج من الظلمات إلى النور . . .

« واستغفر » وطلب من الله تعــــالى . . . أن يغفر له .ما كان منه . . .

أى: أنجه قلبه إلى الله . . . داعياً . . . مستصرحاً . . .

« صقل قلبه » ذهب ما حدث به من إظلام . . .

کیف بحدث هذا ۱۶

إن القلب بتوبة صاحبه ، واستغفاره . . . قد خرج من الظلمات إلى النور . . .

أى عاد أو توماتيكياً إلى مقامات النور . . . وهذا هو مكنون قوله « صقل قلبه » ١١١

فتأمل . . . وتعجب !!!

وأخرى أعجب وأعجب !!!

قوله: « و إن عاد »

وإن عاد الإنسان إلى الذنب...

« زادت » زادت الظلمات ...

أى بلغة النظرية : خرج من النور إلى الظلمات . . . وهوى إلى أسفل . . . فازداد ظلاماً

«حتى تعلو قلبه » ومكنون معناها . . . حتى يتحول القلب إظلام تام . . .

ثم يقول صلى الله عليه وسلم: « فذلك الران ، الذى ذكر الله تعالى فى القرآن ، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون » 111

إن رسول الله . . . صلى الله عليه وسلم . . . يكشف حقائق هذا اله ان ، الذي محدث بالقلوب!!!

فإذا به يؤيد النظرية . . . تأييداً كبيراً !!!

وفي حديث ، أخرجه عبد بن حميد ، أنه عليه الصلاة والسلام قال :

« أربع خصال مفسدة للقاوب

« مجاراة الأحمق ، فإن جاريته كنت مثله ، وإن سكت عنه سلمت منه

« وكثرة الذنوب مفسدة للقاوب ، وقد قال الله تعالى : بل ران على قاوبهم ما كانوا يكسبون

« والخلوة بالنساء ، والاستمتاع بهن ، والعمل برأيهن

« ومجالسة الموتى

« قيل : يا رسول الله ، من هم ؟

« قال : كل غنى ، قد أبطره غناه • »

وتأمل قوله : وكثرة الذنوب مفسدة للقاوب ؟ !

لأن كل ذنب يحدث يزيد القلب ظلاماً على ظلامه « ظاُماتُ بعضُها فوْقَ بَعْضِ »

ثم يتول : « وقد قال الله تعالى : بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون »

أى أن دليله صلى الله تعالى عليه وسلم هو هـذا الذى قاله الله تعالى . . .

وتأمل بعد ذلك توجيهٍ نحو الابتعاد عن الموتى . . .

والمراد موتى القلوب . . . وهم الأغنياء الذين أبطرهم غناهم . . .

الذين حجبوا بأموالهم عن ربهم . . .

وعاشوا في الظلمات . . . أمواتاً . . . وهم لا يشعرون ! !

هؤلاء ينبغي الابتعاد عنهم . . . فإن الركون إليهم . . .

معناه أن قلبك قد انقلب عن الله واتجه إلى ما يتجهون إليه . . .

أى أنه خرج من النور إلى الظامات ! ! !

ونخرج من هذه العجائب التي كشفها لنا أعلى العقول البشرية

لنتأمل ما قاله الإمام الرباني « نعمة الله محمود النخجو آني » . . . المكاشف المدقق الحقق العارف . . . في تفسير هذه الآيات . . .

لنزداد يقينا . . . أن النظرية أصلها ثابت وفرعها في السماء . . . قال :

« بل ران » يعنى : بل قد ظهر وحدث فى نفوسهم

« على قلوبهم » فكثفها ، وكدرها ، إلى حيث أظلمها ،. وسودها . . . ولم يبق فيها لمعة من بياض نور الإيمان . . . ذلك إلا بسبب

« ما كانوا يكسبون » من المعاصى ، والشهوات ، المذهبة لجودة. الفطرة الأصلية ، والفطنة الجبلية ، التي فطروا عليها في أصل الخلقة

« كلا » ردعاً لهم عن ارتكاب اقتراف الرين المصدى، بقلوبهم . . . كيف يكسبونه مع أنهم قد جبلوا على فطرة الإيمان. والتوحيد

« إنهم » أولئك الفسدين المسرفين

« عن ربهم » الذي رباهم لمصلحة المعرفة والإيمان

« يومثذ » يوم اقتراف المعاصي الرائنة

« لحجوبون » عن الله ، وعن ظهور نوره اللامع ، في صفائح. الأنفس والآفاق . . . مع أنه لا سترة له سبحانه. . . ولا حجاب . . .

فى حال من الأحوال . . . إلا أن خفافيش بقعة الإمكان . . . لا يرون شمس ذاته اللامعة . . . واسطة غيوم هوياتهم الباطلة . . . وتعيناتهم العاطلة

« ثم إنهم » بعد ما حجبوا من الله . . . وحرموا عن مطالعة ، . . وجبه الكريم

« لصالوا الجحيم » أى داخلوها وخالدون فيها أبدا . . . (انتهى) هناك إذاً قلب . . .

هذا القلب يتأثر بكل ما يصدر عن صاحبه . . .

وهذا هو معنى « ما كانوا يكسِبُونَ » . . .

أى نوع من الكسب . . . خطرة . . . فكرة . . . إقدام . . . عمل . . . قول . . .

كل هذا يؤثر على القلب أوتوماتيكياً . . .

وأعجب العجب أن الإنسان لا يصدق أن هناك جهازاً سرياً رهيباً يسحل عليه . . . من داخله . . . وهو لا يشعر !!!

### مساكين . . أهل الحجاب . . . مساكين ؟ !

ما هو هذا الحجاب ؟ ا

هل هو سد مادي . . . يحجب الإنسان عن ربه ؟

٠٠. كلا

إن الأمر أرق . . . وأدق . . . وأخنى من هذه التصورات . . .

استمع أولا إلى ما قال أهل التفسير:

القد « كلا »

« إنهم » هؤلاء الكذبين . . . أهل الظلام

« عن ربهم يومئذ لمحجوبون » لا يرونه سبحانه . . . وهو عز وجل حاضر ناظر لهم

يخلاف المؤمنين . . . فالحجاب مجاز عن عدم الرؤية . . .

لأن المحجوب لا يرى ما حجب

قال الشافعى: لما حجب سبحانه قوما بالسخط ، دل على أن قوما يرونه بالرضا وقال أنس بن مالك: لما حجب عز وجل أعداءه سبحانه فلم يروه، تجلى جل شأنه لأوليائه حتى رأوه عز وجل

أو بتقدير مضاف ، أى عن رحمية ربهم ... أو ألطاف ربهم ... أو كرامة ربهم

« ثم إنهم لصالوا الجحيم » داخلون فيها . . .

و « ثُمَّ » لتراخى الرتبة . . . بناء على ما عندهم . . . فإن صلى الجحيم عندهم أشد من حجابهم عن ربهم عز وجل . . .

وأما عند المؤمنين . . . لا سيما الوالهين به سبحانه منهم . . . فإن الحجاب عذاب لا يدانيه عذاب !!!

فما هو هذا الحجاب بعد ما سمعنا ما قالوا ؟

هو دخول القاب إلى الظلمات . . .

أى كان هناك سد منيع بينه وبين كل ما يصدر عن مقامات النور . . .

لاذا عدث هذا؟ ا

هل تعرف التليفيزيون والراديو . . .

فكما أن اذاعات اللاسلكي موجات مختلفة . . . وأن الراديو لا يلتقط الا ماكان الجهاز مفتوحاً عليه من الموجات . . .

ولا شأن له بسائر الموجات . . .

كذلك العطاء الرباني . . .

الصفات الإلهية تصدر موجاتها دائمًا وأبدا . . .

الرحمة . . . تصدر موجات الرحمة

العلم . . . تصدر موجات العلم

وهكذا لا تتوقف عطاءات الله ...

هناك اصدار دائم ...

والقلوب هي الأجهزة التي تلتقط هذه الإذاعات العليا . . .

فإذا كان قلبك متجهًا الى الله . . . أي في مقامات النور . . .

التقط الموجات العليا الصادرة . . . من الله . . . وأذاعها . . . فوراً . . .

والعكس صحيح ... إذا كان القلب مقفلا عن هـذه الموجات ...

أى منقلباً إلى ما سوى الله . . . أي في الظامات . . .

استحال أن ياتقط شيئًا من هذه الموجات . . .

لأنه مفلق عنها . . . كما تغلق جهاز الراديو عن موجة معينة . . .

فرغم أن الحهاز هو هو . . . إلا أنه لا ينقل إليك شيئا عن تلك الموجة . . . ينما محطة الإذاعة ترسل إذاعتها باستمرار . . .

وإنما يستطيع القلب المغانى أن يذيع . . . أن يلتقط الموجات السفلي . . . الموجات الكثيفة . . . الظلمانية . . .

وهي موجات الظلام . . . في عالم الظلمات . . .

تجد ذلك مكنونا في قوله تعالى :

« أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ القُرْآنَ ، أَمْ عَلَى قُلُوبِ أَقْفَالُهَا . » ( سورة عمد ٢٤ )

وقوله تعالى « أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا » حقيقة . . . وقيقة . . . عبقة . . .

يدركها أهل الصفاء . . .

هي بالمة اليوم . . . إغلاف الراديو . . . عن موجة ما . . .

وأما ما يؤكد لك . . . أن العطاء الربانى لا يتوقف أبداً . . . وإنما القلوب هي التي تتجه إلى الله فتلتقط . . . أو تعرض عن الله فلا تلتقط

فتموله تعالى:

« كُلاَ شَدُّ هَوُ لَا و وَهَوُ لَا و ، مِن عَطَاءِ رَبِّكَ ، وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ ، وَمَا كَانَ عَظَاءُ رَبِّكَ عَظُوراً . »

( سورة الإسراء ٢٠ )

إن أهل الحجاب . . . مساكين . . .

مساكين حقًا وصدقًا . . .

حرموا أنفسهم . . . من رحمــــات لا تتوقف . . . وعطايا لا تنفد !!

#### عقوبات او توماتيكية؟!

أو إن شئت سميته:

أوتوماتيك جزاء ا ! ! !

قال تعالى :

« وَمَن يَمْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ .

« وَ الْهُمْ لَيَصُدُّو مَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهْتَدُونَ.

« وَ لَن يَنْفَمَكُمُ الْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ ۚ أَنَّكُمْ فِي الْعَـذَابِ مُشْتَرَكُونَ .

« أَفَأَنتَ تُسْمِعُ الصَّمَّ أَوْ تَهْدِي الْفُمْيَ وَمَن كَانَ فِي ضَلَالِ مَّ مُّنِينٍ . » ؟ ا

(سورة الزخرف ٣٦ - ١٠)

كل من يعش عن ذكر الرحمن . . .

كل من يغفل . . . كل من يتجه قلبه إلى غير الله . . .

ماذا يحدث ؟ ١

تنزل العقوبة فوراً . . . أوتوما تيكياً . . .

« نُقَيَضْ لهُ سَيْطَاناً » فوراً . . . بمجرد تحوله عنا . . .

« فهو له فَرِينٌ » ملازم . . . لا يغادر قلبه . . . إلا إذا انقلب القلب إلينا مرة أخرى . . .

كيف يحدث هذا في ضوء النظرية ؟

القلب . . . إذا غفل . . . إذا أتجه إلى غير الله . . .

اتجه من النور فوراً . . . إلى الظلمات . . .

ومتى دخل الظلمات . . . فقد دخل إلى المناطق التى تنتشر فيها الشياطين . . .

فيلازم قلبه شيطان فوراً . . .

لأن قلبه أصبح مستعداً لالتقات الموجات السفليـة . . . الظلمانية . . .

وأصبح مغلقاً عن الموجات العايا . . . النورانية . . . . ومتى انغلق القلب عن الموجات العليا . . . استحال أن يسمعها . . . أو يبصر صورها . . .

وهذا هو مكنون قوله: « أَفَانتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ » ؟ ! مستحيل أن تستطيع إسماع أهل الظلام . . . إذاعات النور . . . موجات النور . . .

لأنهم صم . . . لأن قلوبهم مغلقة عن هذه الموجات . . .

هناك استحالة أن تلتقطها . . . مهما حاولت إسماعهم . . .

« أُو تَهَدِي الْعُمْىَ » لأن قاوبهم مغلقة عن التقاط الصور التي تذاع من الموجات العليا . . .

فلا تستطيع إبصارها ...

تماماً كما تغلق التليفيزيون عن القناة (٧) مثلا . . . فلا يرتسم على شاشته شيء من إذاعاتها . . . إلا إذا فتحته على هذه القناة . . .

كذلك قاوب هؤلاء مغلقة عن تلك الإذاعات العليا . . . فستحيل أن تلتقطها . . . وإلا إذا عادت. . . والفتحت عليها!!!

وهذا التوضيح . . .

يحل لنا كثيراً من مفاهيم تلك النصوص التي نقرأها ... من كتاب الله تعالى ...

وعمر بها . . . ولا ملتفت إلى حقائقها ! ! !

كتموله تعالى :

« وَمِنْهُمْ مَّن يَسْتَمِعُ إلَيْكَ ، وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُو بِهِمْ أَكِنَّةً ،. أَن يَفْقَهُوهُ ، وَفِي آذَانِهِمْ وَقُرًّا ، وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بَهَا ، حَتَّى إِذَا جَاءُوكَ يُجَادِلُو نَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلاَّ أَسَاطِيرُ الأَوَّلِينَ .

« وَهُمْ يَنْهُوْنَ عَنْهُ وَيَسْأُوْنَ عَنْهُ وَإِن يُهْلِيكُونَ إِلا أَنفُسُهُمْ وَمَا يَشْهُرُونَ . »

( سورة الأنعام ٢٥ و ٢٦ ).

« ومنهم مَّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ » هناك من أهل الظلام . . . من يستمع استماعاً ظاهريا الى الوحى . . . والى رسول الله . . . « وَجَمَّلْنَا على قلوبهم أَكِنَةَ » أغطية . . .

ما هي هذه الأغطية ؟

تحت شعاع النظرية . . .

أن هذه القلوب في الظلمات الشديدة . . . فهمى محاطة بالظلمات من كل مكان . . .

هذه هي الأكنة . . . هي الأغطية العازلة . . .

« أَن يَفْقَهُوهُ ﴾ أَن يدركوا حقائق الوحي . . .

هناك استحالة أن يدركوها . . . ما داموا في الظامات . . .

« وفى آذانهم وَ قُراً » ثقلا . . . لأن القلوب مغلقة عن إذاعات الموجات العليا . . .

لا تلتقط إلا الباطل. . . إلا موجات الظلام . . . لأنها في مناطق الظلمات . . .

« وإن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ » مهما يروا من آيات الله . . . ه العجيبة . . . في كل شيء . . . »

« لا يُؤْمِنُوا بِها » لا يتجهوا بسببها إلى الله . . .

وإنما هي في نظرهم. . . مجرد مناظر لا تدل على الله في شيء ١١١

- إن عيونهم . . . مغلقة عن الموجات العليا . . .
- إنها تلتقط الموجات السفاية . . . موجات الظلمات . . .
- « يقولُ الذينَ كَفَرُمُوا » أهل الظلام . . . يقولون دأمماً . . . عن الوحى . . .
- « إِنْ هذا إلا أساطيرُ الأَوَّلينَ » مجرد خرافات من خرافات السابقين ١١١
- « وهم يَنْهَوْنَ عَنْهُ » وهم دائماً . . . وأهل الظلام دائماً . . . ينهون عن الله . . .

عن الاتجاه إلى الله ...

هذه دائمًا نداءاتهم : إنها الطبيعة . . . ليس هناك إله . . . إنها الطبيعة . . . ليس هناك إله . . .

« وَ يَنْأُوْنَ عَنْهُ » وهم دائمًا . . . وباستمرار . . .

يبتعدون عن الله . . .

يزدادون إظلاماً وظلاما . . .

لأنهم يهوون إلى أسفل . . . إلى الهاوية . . .

«وإن ُيهُلِكون إلا أَنفُسَهُم» وأى إهلاك هو أشد من تدهورهم في الظلمات . . . إلى قرار سحيق ؟ ا

« وَمَا يَشْعُرُ ونَ » ولكنهم لا يشعرون بشيء من هذا . . .

لا يصدقون أن قلوباً من داخلهم تسجل عليهم كل ما كان منهم ١١١

تجد ذلك كله مكنونا في قوله تعالى:

« والذين كذَّ بوا بآياتِنا » وأهل الظلام

« و أبكم » لا يستطيعون النطق بالحق . . . لأن اللسان ترجمان القلب . . . والقلب في الظلمات . . . فهو لا يحرك اللسان الأ بالظلام . . . بالباطل ١١١

لماذا كان هؤلاء صما وبكما ؟!

لسبب واحد مكنون في قوله تعالى « في الظُّلُمَاتِ » ١١١

لأن قلوبهم في مناطق الظامات. . .

« مَن يَشَأَ اللهُ يُضْلِلُهُ » هناك ناموس إلهى أوتوماتيكى . . . يحقق ذلك أوتوماتيكياً . . .

كل من اتجه إلى شيء سوانا . . . دخل الظلمات فوراً . . .

« ومَن يَشَأْ يَجْمَـلُهُ عَلَى صراطٍ مستقيمٍ » وكل من أنجه إلينا . . . دخل مقامات النور فوراً . . .

#### ما معنى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله ؟!

يقول تعالى:

« إِنَّ هَذِهِ تَذَكِرَةُ فَمَن شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ سَدِيلًا .

« وَمَا تَشَاءُ وَنَ إِلاَّ أَن يَشَاءَ اللهُ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيًّا حَكِمًا .

« يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ ، والظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا الْمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا الْمِينَ . »

(سورة الإنسان ٢٩ ـ ٣١).

اضطرب كثير من الناس فى فهم أمثال هذه الآيات . . . فن مسرف فى تأويلها ، قائل بأن الإنسان يفعل ما شاء ، ولا سلطان لشيء عليه ! ! !

ومن قائل: إن الإنسان لا مشئة له على الإطلاف ، وإنما هو كريشة في مهب الرياح . . .

وكلا القولين فيه شطط . . . بعيد عن الحق . . .

فأين الحق من هذا كله ؟ !

الحق هو أن نتدبر الآيات . . . من سورة الاسان . . .

لندرك حقيقة النفس البشرية . . . حقيقة كل إنسان . . .

ولعل سورة الانسان اختتمت بهذه الآيات . . .

نابيها لـكل إنسان إلى نلك الحتميةة العظمى . . . من النفس البشرية .

يقول تعالى :

« إِنَّ هذه تَذْ كِرَةٌ » للقلوب . . .

إن هذا نوجيه للعقول : . .

إن هذا ضوء . . . إشعاع . . . نرسله . . . ليكشف لكم الحقائق . . . من نفوسكم كشفا باهراً . . .

« فَمَن شَاءً » فمن شاء منكم . . . أيها الناس . . .

« اتَّخَذَ إلى ربه سبيلا » بادر إلى الأنجاه إلى ربه . . .

بادر إلى الخروج من الظلمات والدخول فى النور . . .

وهذا هو معنى قوله تعالى :

« وَقُلُ : رّبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِـدْق وَأْخْرِجْنِي نُخْرَجَ صِدْق ِ....»

(سورة الإسراء ٨٠)

ومُمْذَخُلُ الصدق. . . . هو الدخول إلى مقامات النور . . .

ويُخْرِج الصدق . . . هو الخروج من الظلمات إلى النور . . .

حتى هنا والقضية واضحة . . .

دعوة عامة . . . إلى البشر كافة . . . ذكوراً أو أناثا . . .

إلى التوجه إلى الله . . . إلى النور . . .

تم يرسل الله تعالى . . . إشعاعا . . . باهراً . . . قاهراً . . .

ظاهراً ... يكشف حقيقـة ... من أعظم ... وأكبر ... وأخطر ... وأكبر ... وأخطر ... حتائق النفس البشرية ... فيقول :

«وما تشاءونَ إلا أن يَشَاءَ اللهُ » وما تستطيعون أن يكون لـكم مشيئة . . . إلا أن يشاء الله لـكم . . .

إلا أن يأذن الله لكم في تلك المشيئة ...

وبالهة اليوم: إلا أن تأخذوا تصريحا منا بأن تكون لكم مشيئة حرة . . . . بأن يكون لكم حق الاختبار الحر . . .

ما معنى هذا الكلام العجيب ١٤

معناه . . . أن الله تعالى خلق كاثنًا عجيبًا . . . اسمه الانسان . . .

إنسامًا لم يكن من قبل شيئًا . . . ثم منحه نعمة الوجود . . . ليختبره . . .

ولذلك افتتح الله تعالى هذه السورة . . . سـورة الانسان . . . بقوله :

« هَلْ أَنَّى كَلَى الْإِنسانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُن شَيْئًا مَّذْكُورًا . « إِنَّا خَلَقْنَا الإِنسانَ مِن نُطْفَةِ أَمْشَاجِ يَبْتَليهِ فَجَمَلْنَاهُ سَمِيمًا يَصِيمًا .

« إِنَّا هَدَ ثِينَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَا كِراً وَإِمَّا كَفُوراً . » ( سورة الإنسان ١ – ٣ )

خلقناه كذلك . . . منحناه نعمة الوجود . . .

لسبب واحد . . . « نَبْتَليهِ » نختبره . . .

منحنا كل إنسان إرادة حرة مائة في المائة . . .

منحناه مشيئة حرة . . .

أَذَنَّا نَحِنَ اللَّهُ لَـكُلُّ إِنسَانَ أَنْ يَكُونَ ذَا إِرَادَةً . . . وذَا مشيئة حرة . . .

لنحاسبه بعد ذلك . . . لنختبره . . . بعد ذلك . . .

وهذا هو مكنون قوله تعالى :

﴿ وَمَا تَشَاءُ وَنَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللهُ ﴾

أى لولا أنَّا نحن الله شلنا ذلك التركيب المعين للانسان . . . لما استطاع لولا أننا شلنا أن يكون الانسان ذا إرادة حرة . . . لما استطاع

الانسان أن تكون له مشيئة . . . تستطيع الاختيار . . . كيف يشاء . . . فشيئة الانسان . . . بمشيئة الله . . . للانسان أن تكون له . . . مشيئة . . .

وهذا هو معنى « بِإِذْنِ اللهِ » أى بتصريح الله . . . . بأن أذن الله لحكل إنسان أن تسكون له مشيئة حرة . . .

وهكذا تحت إشعاع النظرية العجيبة . . . تتلألأ حقيقة من أعمق وأدق وأرق وأشق . . . الحقائق البشرية على الاطلاق . . .

إن كل إنسان . . . ولد على الفطرة . . . أى صالحاً لهذا ولداك . . .

للاتجاه إلى الله . . . أو إلى غير الله . . .

وكل إنسان . . . أعطاه الله إرادة حرة . . . مشيئة حرة . . . مشيئة حرة . . . مائة في المائة . . .

وكل إنسان يشاء ما يشاء . . . إما شاكراً . . . وإما كفورا. . . . إما إلى الظلمات . . .

لأن الله تعالى شاء له ذلك . . . سمح له بذلك . . .

لتكون هناك قصة الحياة البشرية . . . الرائعة . . . العجيبة . . .

« نَدِتَليهِ » نختبر الانسان . . .

نختبركل إنسان . . .

هل يتجه إلينا . . . أم إلى غيرنا . . .

فإن أتجه قلبه إلينا . . .

أعطيناه عطايا مقامات النور فوراً . . . في الدنيا . . .

وأعددنا له ما لا عين رأت ، ولا أذن سمعت ، ولا خطر على قلب

بشر . . . في الآخرة . . .

وإن أنجه إلى غيرنا . . .

عذبناه عذاب الظلمات فوراً . . . في الدنيا . . .

فوق ما أعددنا له في الآخرة . . . عذابًا أليما . . .

# ما معنى : وإذا سألك

عبادى عنى فإنى قريب !؟

قالوا: يا رسول الله ، أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه ؟ فأنزل الله تعالى : « وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّى فَإِنِّى قَرِيبٌ ، أُجِيبُ دَعْوَةَ اللهُ عَرِيبُ ، أُجِيبُ دَعْوَةَ اللهُ الدَّاعِ ، إِذَا دَعَانِ ، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي ، وَلَيُؤْمِنُوا بِي ، لَعَلَّهُمُ يَرْشُدُنَ . »

( سورة البقرة ١٨٦ )

عجائبها عجبا ااا

وغرائبها أغرب من الخيال !!!

أَوْقِد الكشاف . . . كشاف النظرية . . . تتلألأ . . . تحت عيني قلبك فوراً . . .

« وإذا سألَكَ عِبادى عَنِّى » إذا أُحبوا أن يعرفونى ، ويعرفوا : كيف الاتصال بي . . .

« فَإِنِّى قَرِيبُ » فَإِنِى أَنَا الله . . . قريب . . . منهم أَجمعين . . . قربًا لا يخطر على قلب بشر . . .

جميع الأسماء . . . تصدر موجاتها . . . في جميع الوجود . . . دائمًا وأبدا . . . بلا توقف . . .

و إنما القلوب هي القفلة . . .

فن فتح قلبه ... فى اتجاهنا ... وجـدنى فوراً ... أوتوماتيكياً ...

« أُجِيبُ » فوراً . . .

« دَعْوَةَ الدَّاعِ » كل قاب دعاني . . . كل قلب انجه إلى . . .

« إذا دَعَانِ » إذا أتجه إلى . . . وحدى . . . ولم يشرك بى شيئًا . . .

« فايستجببُوا لي » فليتجهوا إلىَّ بتملوبهم . . .

أجبهم . . . فوراً . . .

كل قلب خرج من ظلمائه ... واتجه إلى ... أدخله فورآ الى نورى ...

أخرجه من ظلماته . . . إلى النور . . .

وهذه هي الاستجابة ... في حقيقتها ... ومكنونها ... وعجائبها!!!

فإذا سمعت نصاً يتمول : الدعاء مخ العبادة . . .

فاعلم أن ذلك حقا وصدقا . . .

لأن الدعاء . . . الحق . . . المستجاب . . . هو أن يتجه القلب اتحاها حقيقها . . . إلى الله . . .

ومتى حدث ذلك . . . وقعت الاستجابة فوراً . . .

والاستجابة هنا حتمية . . . وفورية . . . وأوتوماتيكية . . .

تدري ما هي ؟ ١

هى إحراجك فوراً من الظلمات التي كنت فيها . . . إلى مقامات النور . . .

فإن كنت في مقامات النور أصلا . . . ودعوته . . . وقعت الاستحابة فوراً . . .

رفعك في درجات النور . . . درجات أخرى . . .

فإن كنت في علاليها . . . رفعك فوراً . . . إلى أعلى علاليها . . .

وهكذا . . . أمراً عجبا ١١١

وهكذا . . . حين أوقدما كشافها . . . اشتعلت أنوارها . . . أنوار النظرية . . . بإذن رسها . . . .

فأضاءت . . لما . فاستخرجت حائة في الدعاء . . . استخراجاً عجباً ١١١

فالذين يحارون في فهم قوله تعمالي : « . . . ادْعُمويي أَسْتَجِبْ لَكُمْ . . . »

(سورة غافر ٦٠)

إذا تدبروها . . . تحت إشعاعاتها . . . كان معناها . . .

اتجهوا بقلوبكم إلى . . . أنا وحدى . . . أستجب لكم . . . حتما . . . وفوراً . . . وأتوماتيكيا . . .

أى: اتجهوا بقاوبكم إلينا ... دون إشراك شيء معنا. .. أخرجكم من الظلمات إلى النور . . . فوراً . . . وحتما . . .

يا عجبا . . . ثم يا عجبا ١١١

إن عجائب قدرة ربى سبحانه تتلألاً تحت إشعاعاتها ... كأنما هي بدسميات بسيطة ...

وقد كانت من قبل أمراً عويصا!!!

#### افتح جهازك؟!

 لا يتوقف لحظة . . . ولا يتصور أن يتوقف . . .

ولا ينفد . . . ولا يتصور أن ينفد . . .

وإنما هي القاوب . . .

تلك الأجهزة العجيبة . . .

من فتحها . . . من أدار مفتاحها . . . نحو الإذاعات الإلهية . . .

التقطت فوراً . . . الموجات العليا . . . ذات الذبذبات العليا. . . « وله المثال الأعلم » . . . .

وتلك هي الاستجابة . . . في حقيقتها . . .

أى: افتحوا قلوبكم . . . على إرسالنا . . . يتدفق فـــــوراً إلى أجهزتكم . . .

فها عليك إلا أن تفتح جهازك ...

تجده تجاهك . . . فوراً . . .

أنرب إليك مما تتصور . . .

هل رأيت جهاز الراديو ؟!

إن محطات الإذاعات العالمية . . . كامها ترسيل إذاعاتها لانتوقف . . .

ورغم أن موجات إذاعاتها منتشرة فى الفضاء . . . فإنك لا تشعر بها . . . ولا تستطيع التقاطها إلا إذا فتحت جهاز الراديو عليها . . .

وعلى قدر إدارتك المفتاح ... تسمع من تلك الإذاعات المختلفة ...

كذلك موجات العطاء الالهى ... منتشرة أزلا وأبدا ... في الوجود ...

فإن فتحت قلبك . . . تدفقت فورا . . . إليه . . . وإن أقفاته . . . فلا شأن لك بها . . . فأنت محروم منها تماماً . . .

رغم أنها تحيطك في كل زمان ومكان ...

فالذين أرادوه . . . بجدوه . . . فوراً . . .

« ادعُونِي أُسْتَجِبْ لكم » . . .

هذا ناموس إلهي . . . لا يتخلف أبدا . . .

وإن حدث وتخلف . . . فاعلم أن بالجهاز مُعطلاً أو خللا . . .

فعليك إصلاحه فوراً . . . « فليستجيبُوا لي » . . .

« وَ لَيُؤْ مِنُوا بِي » وليتجهوا إلى بقلوبهم . . . من غير ما التفات أو إشراك . . .

« لعلهم يرشدون » لعلهم يدخلون مقامات النور. . . إذا أحسنوا التوجه إلينا . . .

وتجد ذلك كله مكنوناً في قوله سبحانه:

« فَأَدْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ . . . »

( سورة غافر ٦٥ )

« فادْعُوهُ » فاتجهوا بقلوبكم إليه

« مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينِ » متوجبين إليه تعالى وحده . . .

والعكس صحيح . . .

« . . . إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَ بِي سَيَدْخُلُونَ جَبَّمَ دَاخِرِينَ . »

( سورة غافر ٦٠ )

إن الذين يستكبرون عن عبادتى ... عن التوجه إلى "

« سیدخلون » بمجرد استکبار قلوبهم . . . بمجرد انتملابها عنا . . . و اتجاهها إلى ما سوانا . . . سیدخلون حتما

« جهنم » فورا . . . أوتوماتيكيا . . .

جهنم الحرمان . . . جهنم الظلمات . . .

فى هذه الحياة الدنيا . . . ثم يدخلون جهنم السكبرى . . . يوم القيامة . . .

## عجائب النظرية . . . تتارُّلًا . . . في آية أخرى ؟!

قال تعالى :

« إِن تَجْتَنْبُو اكْبَائِرَ مَا تُنْهُوْنَ عَنهُ

« نُنكَفِّر عَنكُم أُستِيناً تِكُمْ

« وَنُدُخِاْكُم مُّدُخلاً كَرِيمًا · »

( سورة النساء ٣١)

هناك شرط . . . يترتب عليه عطاءان . . . حتميان . . . فوراً . . .

الشرط هو « إن تجتنبوا » إن تبتعدوا . . .

« كبائر ما تنهون عنه » كبائر الذنوب . . . مثل الشرك بالله . . . و النفس قتل . . . و الزنا . . . و السرقة . . . و شرب الخر . . .

ما معنى اجتناب الكبائر؟!

معناه أن الإنسان لم يوغل في الظلمات . . .

باعتبار أن الكبائر . . . تهوى بصاحبها إلى أسفل سافلين . . . في الظلمات . . .

معناه أنه إنسان يتذبذب بين الظلام والنور . . . لم يتدهور تدهوراً شديدا . . .

إنسان قريب جداً من مقامات النور . . . « نكفر عنكم سيئاتكم » نسقط عنكم جميع سيئاتكم . . .

كيف يحدث هذا أوتوماتيكيا ؟ ا

« وُنُدْخلكُم » نوراً . . .

« ثُمَدْخلا كريمًا » ندخلكم مقامات النور . . . وأى مدخل هو أكرم من هذا المدخل ؟!

فتأمل . . . وتعجب !!!

## أنوار... النظرية... تتلالا في... « محمد » ؟!

فی سورة « مُحمَّد » من أعلى . . . وأشمل كتاب . . . أنزله الله تعالى . . .

تجد كثيرا من أنوار النظرية . . . يكاد يقول : انظروني . . . استمع :

« الذينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللهِ أَضَلَّ أَعَمَالَهُمْ . « وَالذينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ كُفَرَ عَنهُمْ سَيِّينَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ « ذلك بأنَّ الذينَ كَفَرُوا اتبَعُوا الْبَاطِلَ وَأَنَّ الذينَ آمَنُوا « ذلك بأنَّ الذينَ كَفَرُوا اتبَعُوا الْبَاطِلَ وَأَنَّ الذينَ آمَنُوا انبَعُوا الحق مِن رَبِّهِمْ كَذَلِكَ يَضَرِبُ اللهُ لِلنَاسِ أَمْثَالَهُمْ . » (سورة عمد ١ - ٣)

« الذين كفروا » الذين انقلبت قلوبهم عنا . . . واتجهوا إلى الظلمات . . .

« وصَدُّوا عن سبيل الله ِ » وصدوا أنفسهم . . .

صدوا قلوبهم . . . وقلوب الغير . . . عن دخول مقامات النور . . . التي هي سبيل الله . . .

« أَضَلَ أَعمَالُهُمْ » تحولت أعمالهم كلها إلى ظلمــــات . . . لا نور فيها . . .

لأنها صادرة عن قلوب فى الظلمات ... لا تؤمن بالله ... لا تتحه إليه ...

والعكس صحيح . . .

« والذين آمنوا » والذين اتجهت قلوبهم إلينا

« وعملوا الصالحات » يريدون بها وجه الله . . . يتجهون بهما إلينا . . . « وآمنوا بما نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّد » وصدقوا بما نزل تباعاً على رسولنا محد . . . قمة أهل النور . . .

« وهو الحقُّ مِن ربهم » وهو النور المنزل إليهم من رمهم

«كَ قَر عنهم سيئاتهم » أدخل قلوبهم فوراً إلى النور . . . وأخرجها من الظلمات . . .

« وأصابح بالهم » حالهم . . . بأن يرفعهم درجات فى مقامات النور . . .

« ذلك » بحدث هذا أو توماتيكياً . . .

« بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل » بأن أهل الظلام . . . اتجهت قلوبهم إلى ما سوانا . . . وكل ما خلا الله باطل . . .

« وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق » اتبعوا النور . . .

### تعساً لهم!؟

ثم يقول:

« والذينَ كَفَرُوا فَتَعْسًا لَهُمْ ۚ وَأَضَلَّ أَعْمَالُهُمْ ۗ .

« ذَلِكَ بَأَنْهُمْ كُوهُوا مَا أَنزَلَ اللهُ فَأَحْبَط أَعْمَالُهُمْ . » ( سورة عمد ۸ و ۹ )

« والذين كفروا » وأهل الظلام

« فتعساً لهم » شقاءً شديداً لهم . . . حتما . . .

« وأضلَّ أعمالهم » تتحول كلم ا إلى ظلمات . . .

« ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله » كرهت قلوبهم النور . . . « فأحبط أعمالهم » فأبطل جميع أعمالهم لأنها ظلمات !!!

## الله مولى أهل النور . . . وأهل الظلام لا مولى لهم ؟!

« ذَلَكَ بَأَنَّ اللهَ مَوْلَى الذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافَرِينَ لا مَوْلَى لَهُمْ . »

( سورة محد ١١ )

« ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا » هو سبحانه يتولى أمور الذين انجهت قلوبهم إليه. . .

يدخلون مقامات النور . . .

ومتى دخلوهـا . . . كانوا فى الرعاية . . . والعناية . . . والألطاف . . . والرحمات . . .

ووجدوا فى مقاماتها جميعاً . . . الملائكة . . . تتنزل عليهم . . . بما شاء سبحانه . . .

« يُبِزِّ لُ الملائِكَةَ بالرُّوحِ من أمرهِ عَلَى مَن يَشَاءُ من عبَادِهِ أَن أَنذَرُوا أَنهُ لَا إِله إِلَّا أَنَا فَاتقُونِ . »

( سورة النجل ٢ )

ومتى كان القلب . . . في مقامات النور . . .

توجه تلقائيًا إلى الله في كل شيء . . .

ومتى كان كذلك ازداد قرباً . . . وازداد نورا . . .

فازداد أنساً . . . فازداد سعادة . . .

والعكس صحيح . . .

« وأن الكافرين لا مولى لهم » وأن أهل الظلام . . . الذين توجهت قلوبهم إلى غيرنا . . . لا مولى لهم . . .

لا يتولى الله تعالى توجيههم . . .

ومن لم يتوله الله . . . فهو في الحتيقة لا مولى له . . .

تتلقفهم الشياطين . . . المنشرة في جميع دركات الظلمات . . .

يزيدوهم ضلالا على ضلالهم . . .

فيزدادوا إظلاماً على ظلامهم . . .

وكلما ازدادوا ظلاما . . . ازدادوا بعدا . . .

وكلما ازدادوا بعدا . . . ازدادوا شقاء . . .

تماماً كما قال تعالى « فتعساً لهم » ا ا ا

وكما قال:

« إِن الذِينَ كَفروا وَصدُّوا عَن سبيل اللهِ ثُمَّ مَا تُوا وَهُمْ كَفَارُ فَلْنَ يَغْفَرَ اللهُ لُهُمْ . »

(سورة عمد ٣٤)

الاذا مذا؟!

لأن قلوبهم منقلبة عن ربها . . . متجهة إلى ما سواه . . . « وماتوا وهم كفار » وقلوبهم مقفلة تماماً . . . منقلبة تماماً « فلن يغفر الله لقلب لا يريده ؟ ا

\* \* \*

تلك هى النظرية الكبرى « من الظامات إلى النور » أسجلها . . . وأذيعها . . . على البشر جميعاً . . . أداءً لحق الشكر . . . أن فتح الله لى من عجائبها عَجبا !!! وإن من شكر النعمة . . . أن تؤدى حق الناس فيها . . . وحق الناس في هذه . . . أن يعلموها . . .

أما حق الله . . .

أن أعطاني هذا الذي أعطى . . .

فهو أكبر . . . من أن أطيقه . . . أو أستطيعه . . .

وكيف أشكره . . . والشكر من آلائه تعالى ؟ ! !

نىم

## خات

« وَلَوْ أَنَّمَا فَى الأَرْضِ ، مِن شَجْرَةً أَقَلامٌ ، والبحرُ كَمُدُّهُ مِن بعدِهِ سَبعةً أَجْرُ ، مَا نَفَدَتْ كَلماتُ اللهِ . . . »

ما من كلمة . . . من كلام الله . . . فى ذلك الكتاب النريز . . . كتاب الله المجيد . . .

إلا وهى بحر عميق . . . لا ساحل له . . . من العلوم . . . ولقد تلألأت لى . . . تلك الحقيقة . . . أكثر فأكثر . . . عندما فرغت من تأليف هذا الكتاب!

أحست أن الكتاب كله . . . الذى انبثق . . . من كلمة من كلمة من كلمات الله تعالى . . . « الله و لي الذين آمنوا ، يُخرِجهم من الظلمات إلى النود ، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت ، يخرجُو بَهُم مِن النور إلى الظلمات » . . .

وأن هذه النظرية . . . كى تأخذ حقها . . . من التفصيل . . . والتسجيل . . . هذا الكتاب!!!

بأن الحقائق السكبرى . . . ترد فى كتاب الله السكريم . . . مركزة تركيزاً عظيما . . .

فإذا ما أنفجرت معانيهـــا . . . ثم انشطرت . . . ثم انتثرت . . .

حدث مثل ما يحدث للذرة إذا حطموها . . .

فانطلقت من جسيمها الذي لا أيرى ... طاقات هائلة للا حدود لها !!!

بل ... كلام الله ... أكبر طاقات ... وأكبر تفجيراً !!!

فلا تحسبن أن ما بين يديك ... هو تمام نظرية ... « من الظامات النور » ...

وإنما هو مجرد . . . ذرّة . . . من إشعاعاتها . . .

أما ما فيها . . . من أنوار . . . مكنونة . . . فهو وراء العقول !!!

فاللهم . . . إنى أحمدك . . . عدد خلقك . . . ورضا نفسك . . . وريا نفسك . . . ورينة عرشك . . . . م

محمود شكبى

## فه\_\_\_رس

| منفحة | • |   |   |   |   |   |    |      |                                        |
|-------|---|---|---|---|---|---|----|------|----------------------------------------|
| ٥     | ٠ | • | • | • | • |   | •  | •    | قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| ٨     | • | • |   | • |   |   | •  |      | ٠ . ٠                                  |
| 4     | • | • | • | • | • | • | •  | •    | صدر الإشعاع                            |
| 14    | • | • | • | • | • | • | •  | •    | على أبواب النظرية                      |
| 01    | • | • | • | • |   | • | •  | •    | القلوب نوعان .                         |
| 09    | • | • | • | • | • | • | ٤٦ | تبته | كيف تقترب وكيف                         |
| VF    | • | • | • | • | • | • | •  | اری  | براهين النظرية الك                     |
| 190   | • | • | • | ٠ | • |   | •  | •    | هاهي النظرية .                         |
| 414   | • | ι | • | ٠ | • | • | •  | •    | عجا ثب النظرية .                       |
| 781   | • | • | • | • | • | • | •  | مرية | مفاتيح النفس البش                      |
|       |   |   |   |   |   |   |    |      |                                        |

|                     | معدو يت                    |      |
|---------------------|----------------------------|------|
| صواب                | خطأ                        | مفحة |
| بيدين               | فأما من أوتى كتابه بيمنهرِ | ٥٧   |
| ( سورة الأحزاب ٣١ ) | ( سورة النساء ٣١ )         | 111  |

